مشكلات الحضارة

مسكله الأسلامي في العالم الإسلامي

دارالفڪر دمشيق مسورية



دارالفڪرالمعاصر بيروت - لسنان ملك بن نبي

مشكلة الأفكار في العالم الإسالامي

النكر

مالك ئىي بىن نبي

مشكِلات الحضارة

من الأمكار في الم الإسلامي في الم الإسلامي

ت زجاة

الدكتورأحمب دشعبو

الدكتورسب مركة

اشرًاف وَتقدیْد المحامی مسرسقاوی

دَارُٱلفِ<u>ٽِٽ</u>ِر يسنن شري كَارُأُلْفِظِ إِلَّمُ عَاصِرٌ سِيرُونُ - نِسْنَانَ الرقم الاصطلاحي :: ٧٧٧, • ١١ الرقم الدولي: 5-5547-036 ISBN: 1-57547

الرقم الموضوعي:٣٠١

الموضوع: مشكلات الحضارة

التأليف: مالك بن نبي

العنوان: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق عدد الصفحات: ١٨٤ ص

قياس الصفحة: ١٧ × ٢٥ سم

عدد النسخ: ١٥٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيسل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن

دار الفكر بدمشق

خطي من

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص.ب: (٩٦٢) دمشق - سورية

برقياً: فكر

فاکس ۲۲۳۹۷۱۲ ماتف ۲۲۱۱۱۶۲، ۲۲۲۱۷۷۷

http://www.fikr.com/

E-mail: info @fikr.com



إعسادة ٢٣٤ هـ = ٢٠٠٢م ط١: ١٩٨٨م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

في عام ١٩٧١ ، ترك أستاذنا مالك بن نبي ، رحمه الله ، في المحكمة الشرعيـة في طرابلس لبنان ، وصية سجلت تحت رقم ٦٧/٢٧٥ في ١٦ ربيع الثاني ١٣٩١ الموافق ١٠ حزيران ١٩٧١ ، وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية .

وتحملاً مني لهذه الرسالة ، ووفاءً لندوات سقتنا على ظمأ صافي الرؤية ، رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف بـ ( ندوة مالك بن نبي ) .

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية ، كان رحمه الله يرغب في توثيقها .

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه ، مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حمّلني ، رحمه الله ، مسؤولية حفظ هذه الحقوق ، والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا ، فهذه طبعات غير مشروعة ، ونرجو إبلاغنا عنها .

۱۸ ربیــــع الأول ۱۳۹۹ طرابلس لبنان ۱۵ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹

عمر مسقاوي

### تقسيم

هذا الكتاب

نقدمه في ترجمته الجديدة وثوبه الجديد . قد اعتمدنا أصله الفرنسي الذي استلمته مكتوباً على الآلة الكاتبة من المؤلف رحمه الله ، مصححاً بخطمه مراجعاً منه .

لقد طلبت إلى كل من الدكتور بسام بركة والدكتور أحمد شعبو ، أستاذي الأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية ، العناية بترجمته من جديد .

ثم إني راجعت الترجمة ، فقابلت بينها وبين أصلها باللغة الفرنسية ، فتخيرت لنسقها أسلوباً موحداً هو أقرب إلى نهج الأستاذ مالك في الكتابة ، مستعيناً بخبرة اكتسبتها من مصاحبتي له في القاهرة ، حين توفر على إخراج كتبه بالعربية ، وهو يشرف ويدقق في أعمال الترجمة في نهاية الخسينات ، بل حين اختار أخيراً الكتابة باللغة العربية مباشرة .

ولقد رغبنا في مزيد من توضيح أفكار الكتاب ، فأضفنا إلى كل فصل حواشي تُعَرَّف بالأعلام والمواقع ، وتضيف إلى تحليلات بن نبي خلفية تسبر مراميها ، وتكشف أحداثها .

فعسى أن يكون عملنا مع الزميلين المترجمين قد أوفى بالمهمة ، وأوسع للهدف الذي من أجله وضع الكتاب .

ولسائل أن يسأل عن الفائدة من إعادة الترجمة ، بعدما قام بترجمته في مصر

الأستاذ محمد عبد العظيم علي ، وتولت طبعه دار الفكر في بيروت عام ١٩٧١ م .

وجوابي على ذلك أنني منذ توليت الاضطلاع بسؤولية إنتاج بن نبي بناء لوصيته ، واتفقت مع دار الفكر في دمشق على إخراج مؤلفات بن نبي في ثوب جديد ، كنت أطمع في ترجمة جديدة لهذا الكتاب تلتزم أصوله ونصوصه ، ولا تجحد جهود الترجمة السابقة وأمانتها .

وقد زكى هذا الاتجاه ما انتشر من طبعات متناثرة لتلك الترجمة عبر دور نشر غير مأذون لها . فأردنا أن نمنح هذا الكتاب حلة جديدة وجهداً جديداً يرفد وضوح الأفكار التي اشتل عليها .

ولأن المؤلف و رحمه الله وكان متأثراً في شرح أفكاره ببعض معطيات أحاطت به زمن التأليف ، وأدلت بها أحداث نهاية الستينات ، فقد بدت الإشارة إلى بعض الأشخاص من الأحياء حكماً يجلو للقارئ نسق تحليله لمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، التي هي الحور الذي يجمع أطراف الكتاب .

ولأنه لم يكن لتلك الأحكام معنى أبعد من ضرب الأمثال ، لم نجد فائدة من العودة إلى ذكر الأساء ذاتها ، إلا ماكان لابد منه لاستقامة السياق ووضوح التحليل .

نقول هذا ونحن في فسحة مما تركه المؤلف لنا من خيار ؛ خيار لا يجاوز بحال وفاءنا لأفكاره والتزامنا بتبليغها كا تركها نَقِيَّةً من كل تحريف غَنيَّةً بكل توضيح .

فالقارئ هدف المؤلف أينا كان وفي أي موقع كان . وهو لذلك هدفنا نبلغه فكر بن نبي من أقرب السبل وأوثقها أتصالاً وأبعدها مرمى في ضيره . فكل ما يشوب سبلنا إليه مما يعلق بالفكرة ولا يمازجها فنحن في سعة من أمرنا فيه .

ثم إن هذا الكتاب قد جمع زبدة ما أنتج بن نبي ، إذ طالما كانت الإرادة الحضارية طوع الفكرة كا يقول في تضاعيف مؤلفاته ، فإننا إزاء عصر التلقين المستبد بتصوراتنا ومفاهينا نواجه انهيار هذه الإرادة حتى لا تقوى على احتضان المصر .

والصراع الفكري يجد إطاره الأوسع في البلاد المحكومة بشبكة من الإيحاءات ، تُدلي بها مراصد الاستعار ، لتصنع مُتَقلَب الأحداث وسوء مُنْقَلبها حيال كل نهضة فاعلة في عالمنا الإسلامي .

فالمشكلة مشكلة أفكار في النهاية ، بها ننظم خطانا في ثبـات الأديم ، ونـدفع طاقتنا في مضاء العزيمة ، ونحشد وسائلنا في وثيق الإنجاز .

والحضارة إذا كانت في عناصرها الأساسية : الإنسان ، التراب ، الزمن . كا يشرح بن نبي في مؤلفاته . والثقافة إذا كانت في مهمتها أسلوب حضارة تحرك الإنسان ووسائله عبر القنوات الأربع : المبدأ الأخلاقي ، الذوق الجمالي ، المنطق العملي ، التقنية ، فإن مسيرة الحضارة هذه تسير بالمجتمع قُوّةً وضعفاً ، دَفْعاً وهَوْناً ، صَعوداً وهبوطاً ، تبعاً لدرجة تمحوره حول الأفكار أو حول الأشياء الحيطة به .

إن لكل حضارة نمطها وأسلوبها وخيارها . وخيار العالم الغربي ذي الأصول الرومانية الوثنية قد جَنَح بصرَهُ إلى ماحوله مما يحيط به : نحو الأشياء .

بينما الحضارة الإسلامية عقيدة التوحيد المتصل بالرسل قبلَها ، سَبَح خيارُها نحو التطلع الغيبي وما وراء الطبيعة : نحو الأفكار .

وتستوي الحضارة على ظَهْرِ التاريخ كلما كانت في تَوازنِ فَعَال يدلي بنتائجه في أفكار موضوعة تستلهم أصوله وغاذجه . أي أفكاره المطبوعة الأصيلة . فإذا ما فقدت الأفكار المطبوعة في نَهاذِجها الأساسية إلهامَها ، وافتقدت الأفكار الموضوعة

استلهامها لتلك الناذج ، أصاب الخلل المسيرة وجَمَح بها ظهْرُ التــاريخ فـأصبحت شروداً تغالى في الانحراف .

« فالفكر الغربي يجنح على ما يبدو أساساً إلى الدوران حول مفهوم الوزن والكم ، وهو عندما ينحرف نحو المغالاة يصل حتاً إلى الماديّة في شكليها : الشكل البورجوازي للمجتمع الاستهلاكي ، والشكل الجدلي للمجتمع السوفياتي .

وحينها يكون الفكر الإسلامي في أفوله كا هو شأنه اليوم ، فإن المغالاة تدفعه إلى التصوف والمبهم والغامض وعدم الدقة والتقليد الأعمى والافتتان بأشياء الغرب » .

غير أن هذه النتيجة ليست هي المدار الأصلي في اندفاع الحضارة الإسلامية ، كا وضعها القرآن الكريم . فالإسلام دفع الرؤية الغيبيّة في إطار الحياة لتوثيق الروابط الاجتاعية وتحورها حول فكرة الخير ، التي يجب أن تُقارِنَ كُلَّ قول وكل فعل . وهذا مايعطي للرابط الاجتاعي النابع من الفكر الإسلامي طابعاً خاصاً يجعل وجود مايسمي « التناقضات في وسط الجاهير ظاهرة غير قابلة للتفسير في المجتع الإسلامي » .

فلكي ندرك واقع المجتمع الإسلامي المعاصر علينا أن نحدد مرحلته التاريخية وموقعه من دورة الحضارة . وهذا مافات الكُتّاب الغربيين الذين يجهلون لحظات انبثاق الحضارة وَسكرات أفولها .

فهناك مرحلة يكون المجتمع فيها بدائياً فقير الوسائل ، فإذا ماأدركته فكرة جوهرية تستقطب روحه ، اندمج في دورة التاريخ واندفع جهده اليومي نحو مثل أعلى يجعل لأفكاره دوراً وظيفياً « لأن الحضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهمة معينة » وهناك مرحلة يخرج فيها المجتمع من دورة الحضارة ، وهي ويصبح مابعد الحضارة مُثْقَلاً بديون خَلَفتها عصور حضارته السابقة ، وهي

تتصرف برصيدها الروحي . هنا تصبح المشكلة أشد تعقيداً لأن علينا أن نتخلص من تلك الديون التي أفلس بها مخزون المجتمع الروحي ومخزونه التقني حيال وسائله ، وهذه هي مرحلة مجتمعنا الإسلامي .

فإرادة الفرد تنبع دامًا من الإطار العام للمجتمع الذي هو جزء منه ، وكلما كان المجتمع متاسكاً وللأفكار فيمه دور وظيفي انتظمت إرادة الفرد في اطرادها وتنافست الجهود في مسيرتها المتناغة . وهكذا فإن المجتمع وقدرته « تُضيفان صفة الموضوعية على وظيفة الحضارة » .

فالطاقة الحيوية في غرائز الفرد شَرود لا تندمج بطبيعتها في مسيرة الجماعة . وهي من ناحية أخرى لابد لها من اندماج اجتاعي تجد فيه خصب إشباعها . فالعمل الجماعي والغريزة المطلقة متناقضان ، لكننا لانستطيع أن نلغي الطاقة الحيوية فإننا الحيوية من ناحية ولا المجتمع من ناحية أخرى « فعندما نلغي الطاقة الحيوية فإننا نهدم المجتمع ، وعندما نحررها تحريراً كاملاً فإنها تهدم المجتمع ، لذلك يتوجب على الطاقة الحيوية أن تعمل بالضرورة ضمن هذين الحدين » .

فوظيفة الحضارة هي العمل ضمن هذين الحدين اللذين فيهما تَتَكَيَّفَ الطاقـة الحيوية لتتأهب للانطلاق في دورة التاريخ .

هنا إذن ندخل في عالم الأفكار الـذي يَرْبِطُ على الغريزة ، لِتُرابِطَ الطـاقـة الحيوية في خدمة المجتمع والتاريخ .

فهناك أفكار رائدة تحتضن نشاط المجتمع ، وهي في مرحلة انبثاق مخزونه الأخلاقي الذي توظفه الفكرة الدينيّة الملهمة . وهناك أفكار عملية توجه النشاط ، وهي في ساعة الاندفاع وسائله التقنية المتاحة له في وسطه « فعلى عتبة حضارة ما ، ليس هو عالم الأشياء الذي يتبدل ، بل بصورة أساسية عالم الأشخاص » وشبكة العلاقات الجديدة هي التي تضع للطاقة الحيوية الغريزية حدود نشاطها.

والإنسان حينا ينظم شبكة علاقاته الاجتاعية بوحي الفكرة في انبثاقها ، فإنه يتحرك في مسيرته عبر الأشخاص والأشياء الحيطة به فيتخذ العالم الثقافي إطاره في إنجاز هذه المسيرة ، ويأخذ طابعه تبعاً للعلاقة بين العناصر الثلاثة المتحركة : الأشياء ، الأشخاص ، الأفكار .

فهناك توازن لابد منه بين هذه العناصر الثلاثة يسكب مزيجها في قوالب الإنجاز الحضاري ،فإذا ما استبد واحد من هذه العناصر وطغى على حساب العنصرين الآخرين فثمة أزمة حقيقية في مسيرة الحضارة تلقي بها خارج التاريخ فريسة طغيان الشيء أو طغيان الشخص .

« ففي بلد متخلف يفرض الشيء طغيانه بسبب ندرته ، تنشأ فيه عقد الكبت والميل نحو التكديس الذي يصبح في الإطار الاقتصادي إسرافاً محضاً .

أما في البلد المتقدم وطبقاً لدرجة تقدمه ، فإن الشيء يسيطر بسبب وفرته ويُنْتِج نوعاً من الإشباع . إنه يفرض شعوراً لا يُحتمل من الشؤم البادي من رتابة ما يرى حوّله ، فيولد ميلاً نحو الهروب إلى الأمام الذي يدفع الإنسان المتحضر دائماً إلى تغيير إطار الحياة و ( الموضة ) » .

لكن طغيان الشخص يؤدي إلى نتائج في الإطار السياسي والاجتاعي تهدم بنيان الفكرة حينا تتجسد فيه . وكثيراً ما تعمد مراصدُ الرقابة في حركة العالم الثالث إلى دفع هذا الاتجاه المرضي إلى نهايته في عقول الجماهير لتُحَطِّم الفكرة البَنَاءة من وراء سقوط الأشخاص الذين عثلونها في النهاية ، وتدفع الجماهير للبحث عن بديل للفكرة الأصيلة من الشرق والغرب عبر بطل جديد .

فعدم التوازن بين العناصر الثلاثة يفضي إلى انهيار المجتمع « والمجتمع الإسلامي يعاني في الوقت الحاضر بصورة خاصة من هذه الاتجاهات ، لأن نهضته لم يُخَطَّط لها ، ولم يفكر بها بطريقة تأخذ باعتبارها عوامل التبديد والتعويق ، فثقفو

المجتم الإسلامي لم ينشئوا في ثقافتهم جهازا للتحليل والنقد إلا ما كان ذا اتجاه تمجيديً يهدف إلى إعلاء قيمة الإسلام».

والجمّع الإسلامي لا يدرك بالتالي حركته وأصالة مصادره . فهو لذلك يعيش في حالة نفسية تخلط بين الأصالة والفعالية .

ذلك أن العالم الصناعي الغربي اليوم فَعَال وتمتد فعاليَّته لتحتويَ العالم بأسره ، لكنه ليس أصيلاً ؛ أي أنه لا يرتكز إلى مبادئ صحيحة موضوعياً . وهذا سر أزمته في العالم للعاصر .

« فالأصالة ذاتية وعينيَّة وهي مستقلة عن التاريخ » وبالتالي فليس بالمضرورة أن تُدْلِيَ صحَّتُها إلى فعَّالِيَّةٍ مستمرة في مسيرة التاريخ .

« فحين تبصر النور الأفكار التي صنعت تاريخ العالم ، فإنها دامًا فعالة طالما أنها أثارت العواصف وشيَّدت شيئاً أو هدمته ، أو أنها اكتفت بقلب صفحة من تاريخ الإنسانية . وليست هذه الأفكار بالضرورة صحيحة بأكلها فالفكرة تكون صحيحة أو باطلة في الجال العقيدي والمنطق العلمي والاجتاعي » .

ولأن النخبة المسلمة لا تملك جهازاً يُميِّز بين فعالية الفكرة وأصالتها سواء في الإطار العلمي والتقني ، حيث تكتسب العلم من جامعات الغرب ، عبر الكتاب لاعبر الحياة وأصالة المعرفة ، أو في الإطار الاجتاعي السياسي حيث تُقلَّدُ تجارب الآخرين واطراد مسيرتهم الخاصة بهم ، فإن في تكوينها « خلطاً يُرثى له بين مظهرين متيزين لفكرة واحدة : أصالتها وفعاليتها » « والأساتذة الكبار الذين يسكون بأسرار ووسائل هذا الصراع يعرفون تماماً كيف يستفيدون من هذا اللبس حين يُقابلون أمام أنظار شبابنا الجامعي بين أصالة الفكرة الإسلامية وفعالئتها » .

لذا فإن على المجتمع الإسلامي في مواجهة العصر أن يعطي لأصالة فكرته فَعَالِيَّة تضن لها النجاح . إنه مدعو لأن يستعيد تقاليده العليا ومعها حِسُّ الفعالية .

وبدلاً من أن يغرق في تمجيد أصالة فكرته ، لابد له أن يبحث عن وسائل فعاليتها في عصرنا الحديث . والمسألة مسألة مناهج وأفكار ، وإن لنا في نهضة المدول ؛ كاليابان في منتصف القرن التساسع عشر ، والصين في منتصف القرن العشرين ، مثالاً على كيفية الاقتباس من العلوم الغربية وتوظيف حركة المجتع في فعالية تَستَمِدً أصالتها من غاذجها الخاصة بها .

و إذا كان لابد لنهضتنا من ثورة تحرّك الطاقة ، فالثورة ليست كل شيء ، إذ يمكن أن يكون مصيرها عابراً غير محقق ، إذا لم تمتلك جهاز رقابة وتصحيح يُشتَمدُ من أصالة الفكرة وموضوعية فعاليتها سُبُلَ تصحيحها .

فحينا يصبح الهدف في حركة الثورة: الحقيقة وأصالة الاتجاه: « فإنَّ العلم الذي ينشد الحقيقة يصبح نظاماً أخلاقياً ، لا يطيق الصبر على الخطاً من غير أن يجري التصحيح المطلوب. ويبدو أن البلاد الإسلامية لا يَروقُها أن تلقي نظرة خلفها ».

فللشكلة مشكلة أفكار . والعالم الإسلامي منذ انحطاطه ما بعد عصر الموحدين يواجه مشكلة أفكار لا مشكلة وسائل .

فتراثه الذي ورثه من عصور الحضارة الإسلامية غدا أفكاراً ميتة . أما نماذجه الروحية التي تعود إلى العهد الأول فقد خانتها أفكاره الموضوعة التي خالفت عن نسق النموذج للطبوع الذي أرساه العصر الأول .

وحينما افتقد الإحاطة بمشاكله وولَّى وجهه شطر العـالم الغربي ؛ فـإن أفكاره

المقتولة بفعل الانحطاط قد استقدمت من الحضارة الغربية أفكاراً انبتّت عن جذورها وامتصتها مع سمومها القاتلة . فلا هي أدركت غط الحضارة الغربية في اندفاعه التطوري الفعّال المستد من أصالته المقية في حدودها الجغرافية ، ولا هي أحيّت غاذجها الأصلية في انبثاقها الروحى .

وهكذا تضافرت أفكارها الموروثة الميتة ، والأفكار القاتلة المجتثة من جذورها الغربية ، لتنتقم من هذا العالم كا ينتقم جسر سَيَّء البناء بالانهيار على من بناه .

هذه الفكرة الحورية تجد تأصيلها في هذا الكتاب وهو يجمع زبدة التجربة التي خاضها بن نبي عبر كتاباته وقد تمحورت حول مشكلة الحضارة في العالم الإسلامي والعالم الثالث على سواء .

فمالك بن نبي وقف فكره على مشكلة النهضة ؛ النهضة التي تُقيل عثرة عالَم أضحى رهين إنتاج الآلة ، قد طفت وفرة الإنتاج على طفرة الروح ، فاستعبدت الإنسان وأحْكمت القيد .

وأخيراً :

فإنني أشكر الزميلين الدكتور بسام البركة وأحمد شعبو ، كما أشكر كل من عاونني على إخراج هذا الكتاب في حلته الجديدة وبالخصوص الصديق الـدكتور محمد نديم الجسر.

طرابلس ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۸۲

عمر مسقاوي

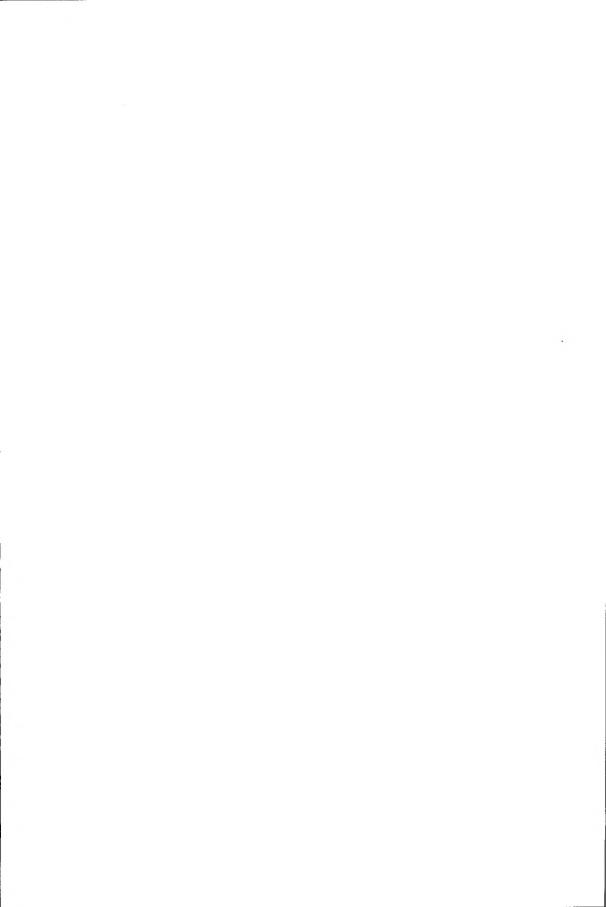

#### معتدمة

هذا كتاب شرعت في تأليفه منذ عشرة أعوام ، وكنت أقيم في القاهرة ، وما أن استجمعت له في نفسي ومن حولي العناصر الضروريَّة لإتمامه ، حتى أوقفني ظرف مفاجئ ، لا مجال لروايته هنا خاصة في مقدمة كتاب . إنما يكفي أن أقول : إنه ظرف يتصل بالصراع الفكري ، وإنه اضطرني إلى تغيير برنامج عملي حين ألزمني بتأليف كتاب آخر لأواجه بالذات ذلك الظرف .

منـذ ذلـك الزمن توالت الأعوام ، وكان استئنـاف العمل يُؤَجَّلُ عـامـاً بعـد عام . حتى إذا زارني منذ عهد قريب صديقي الدكتور ( عَمَار طالبي ) الـذي عـاد من مصر بعدأن أتمَّ دراسته فيها ، وكان يعْلم حين كان طالباً في القاهرة الحال التي تركت عليها هذه الدراسة ، فأقنعني إلحاحُه بأهمية إتمام مابدأت به من عمل .

كنت أدرك حينها قررت العودة إلى هذا العمل مقدار ماضاع إلى الأبد من المسوّدة القديمة التي حَبَّرتُها على عَجَلِ في القاهرة . بيد أني حينها تناولت مدوّناتي وجدت كلماتي بعينها رغ أني لم أجد فيها الموضوع الذي أردت أن أضّنَه إيّاها .

كانت هذه مدونات ضَمَّنتها تقاطَ إرشادٍ ، أو علامات تعينني على الاهتداء إلى العناصر الكامنة في نفسي ؛ والتي كانت تتكامل بمن يحيط بي أو بما أستشفَّه على رفِّ مكتبة ، أو أستقيه من مكان آخر .

لذا كانت مدوناتي ميَّتةً في مجملها ؛ كعظام نعثر عليها عند نبش قبر قديم ، وكان مضونها يبدو لي بعيداً ، وغامضاً غير أكيد ، وأفضِّل أن أتركها للذكرى ...

وربما استطاع يوماً قارئها الصبور أن يكتشف في ثنايا صفحاتها الْمُصْفَرَّةِ خَيْطها المُصْفَرَّةِ خَيْطها المقطوع حين يتأمل صفحات هذا الكتاب وماوراءها ، إذ سيكون له بمثابة خيط ( أريان )(١) الذي يقوده بثقة في مشكلة الأفكار في المجتمع الإسلامي .

فنحن هنا أبعد من أن نُقلّم دراسة شاملة لهذه المشكلة ، ولكن بسبرنا لغورها ولِبُناها الخاصَّةِ نعتقد أنَّ هذا الكتاب سيعطينا عن أهميتها فكرة أوضح ، ليس فقط في المجتمع الإسلامي بل في كل مجتمع .

وبقَدْر مانوفَّق في إبراز هذه الفكرة فإن الغاية المنشودة من هذا الكتاب تكون قد تحققت .

الجزائر ۲۲ نوفير ۱۹۷۰ م

مالك بن نبي

<sup>(</sup>۱) (أريان Ariane): ابنة ملكِ جزيرة كريت (في العصر القديم). أحبّت (تزيوس Thesea) الذي جاء إلى الجزيرة لقتل (المينوتور: الوحش Minotaure) الذي رأسه رأس ثور، وجسده جسد إنسان، وأعطته لفيفة خيط يبسطها وراءه في دهاليز القصر؛ كي يستطيع الاهتماء إلى طريق العودة والخروج منه بعد قتل الوحش، وتستعمل عادة عبارة (خيط أريان) للدلالة على الصراط الذي يهدي المرء ويقود خطاه في الأمور الصعبة والمعقبة .

## الفصل *الأول* الإجابتان عن الفراغ الكوني

موقف الإنسان في عزلته : مادي ( الثقافة الغربية ) أو فكري ( الثقافة الإسلامية ) . المسلم مكلف بحمل فكرة واحدة : حبّ الخير ، وكُره الشرّ .

إذْ يعتزل الإنسان وحيداً ، ينتابه شعورٌ بالفراغ الكوني ، لكنَّ طريقته في مَلْ عذا الفراغ ؛ هي التي تحدِّد طُرُزَ ثقافته وحضارته ؛ أي سائر الخصائص الداخلية منها والخارجية لوظيفته التاريخية .

هناك أساساً طريقتان لملء الفراغ .

فإما أنْ ينظر المرء حول قدميه ، أي نحو الأرض .

وإما أنْ يرفع بصرَه نحو السماء .

فالطريقة الأولى تملأ وحدّت بالأشياء حيث يَجْمَح بَصَرُه المتسلّط لامتلاكها .

والطريقة الثانية تملأ وحدته بالأفكار ويبحث عن الحقيقة بنظره المتسائل.

هكذا ينشأ عبر الطريقتين غوذجان من الثقافة:

ثقافةً سيطرة ذات جذور تقنية .

وثقافة حضارة ذات جنور أخلاقية وغَيْبيَّة .

فالظاهرة الدينية تبدوحين يُوجِّه الإنسان بصرَه نحوَ السماء . هنا يظهرُ الرسول : صاحب الدعوة والرسالة ، أيُّ ذلك الإنسان الذي يملك أفكاراً يريد تبليغها إلى الناس مثل أرمية ، وعيسى ، وعمد مِرَاليَّةٍ .

فأوروبة ، مهدُ عديد من الرجال العظماء ، تبدو مع ذلك خارج الظاهرة الدينية في مستوى تلـك الرسالات ، كا لو أنَّ طبيعـة الأوربي الممتلئـة بـآدميَّـــه لا تدع مجالاً للألوهيَّة .

بالقابل فإن الرجل السامي يبدو مُهَيِّئًا للفكرة الغيبيَّة ؛ بحيث لم تدع الألوهيَّة في ذاته غير قليل من المشاغل الأرضيَّة .

ويأتي في منتصف الطريق بين الساميّة والآريّة الشماليَّة ، اليونان الـذي يشغل عالمه بـالأشكال و يملأ وحدته بمشاعر الجمال حتى إنه ليسميه ( الخير ) كا لاحظ تولستوي في تأملاته العميقة حول الفن (١) .

بالإجمال فإن أوربة رَكَّبت في مضون ثقافتها مزيجاً من الأشياء والأشكال من التقنيّة والجماليَّة . بينا الشرقُ الإسلاميُّ رَكَّب في ثقافته مزيجاً من فكرتين : الحقيقة والخير .

هذه الخطَّة لا تتوافق مع مرحلة معينة من التاريخ فحسب ، بل مع سائر مراحله التي فيها يتداول كرقاص الساعة في دقاته المزدوجة ، صعودُ الحضارة العالميَّة إلى القمة وهبوطها إلى الحضيض .

<sup>(</sup>۱) (ليبون نيقولايثيتش تولستوي) روائي وكاتب مسرحي روسيّ. وُلد في روسيا سنة ١٨٢٨ وتوفي فيها سنة ١٩١٨ . قدَّم العديد من المؤلفات ؛ أهمها الروايتان : ( الحرب والسلم ) ، و ( آنا كارنين ) . وله ( ما الفن ؟ ) الذي نشره سنة ( ١٨٩٧ ) ، وهو عبارة عن مجموعة من التأملات حول الفن ، يعارض الكاتب فيها فكرة ( الفن للفن ) ؛ التي تقول بأنه لاهدف للفن ولا تعليل لوجوده سوى الفن ذاته . ويبدو أن مالك بن ني يشير هنا إلى هذا الكتاب .

فحيناً تكون القمة لثقافة من تلك الثقافتين والحضيض للأخرى ، وحيناً يكون العكس ، وبينها في المراحل الوسيطة نسجًل فترات إخصاب متبادل يكتنفها لحظات اختلاط في السابليّات التاريخية كا هو عصر بابل القرن العشرين (١) .

تلكم هي الحضارة في أحيانها وتقلباتها : تكون في الأوج حضارةً تتركز فيها الأشياء حول فكرة حيناً ، وحيناً تبلغ الأوج حضارةً أخرى تتركز فيها الأفكار حول الشيء .

وتبدو هذه الظاهرة بجلاء عندما يعبر الفكر عن نفسه بحرية كاملة ، وتُلقائيَّة تامة ، دون مواربة أو سراديب بلاغية ، وبتواصل مباشر مع جدور الثقافة .

والأدب الشعبي كاشف في هذا المجال . بل الأدب في عمومه حتى المَتَكَلَّفُ منه يحمل مع ذلك تلك الخاصيَّة الشعبيَّة في طبيعة موضوعه .

وليس كالقصة تُجَلِّى عُمُقَ تلك الجذور .

و يمكن لتوضيح ما أسلفنا أن نـأخـذ نموذجـاً : قصتين : الأولى ( روبنسون كروزو ) والأخرى ( حي بن يقظان ) .

فبطلاً القصتين المنعزلان ؛ هما في الحقيقة المثلان اللذان يُعبِّران بوضوح عن نَمَطَى الثقافة .

<sup>(</sup>۱) بابل مدينة قديمة جداً ( القرن الشالث والمشرون قبل الميلاد ) قامت في بلاد مابين النهرين ( على بعد ١٦٠ كلم من موقع بغداد الحالي ) . يحكى أن أهلها بنوا فيها برجاً عظياً أرادوا بواسطته أن يبلغوا الساء . فغضب الله عليهم وبدر الشقاق بينهم بإدخال تعدّديّة الألسن . فتخاصموا وتفرّقوا في البلاد وفشلوا في بناء البرج . وتستعمل عبارة ( برج بابل ) للدلالة على الفوضي والغموض والضياع التي تصيب قوماً من الأقوام .

فالأولى ينطلق بها دانيال دي فوي من محو كامل للوسائل (أي الأشياء) حينا يبدأ بطل قصته المغامرة (١) .

والثانية ينطلق بها ابن طفيل من محو كاملٍ للأفكار ، حينها يتدرج في مراحل أحداثها .

ففي كلا القصتين تكمن العبقرية في الطريقة التي ملاً بها مؤلفاهما وقت عزلة بطليها .

وهاكم طريقة استخدام الزمن ليوم واحدٍ ، في حياة ( روبنسون كروزو ) على الجزيرة التي نجا بنفسه إليها بعد غرق سفينته :

« بدأت أنظم وقت على وخروجي ، وقت راحتي ونزهاتي ، وانطلاقاً من هذه القاعدة التي واظبت على مراعاتها ، كنت أخرج في الصباح إذا لم يكن الطقس بمطراً ، ومعي بندقيتي لمدة ساعتين أو ثلاث ، ثم أعمل بعد ذلك إلى ما يقارب الساعة الحادية عشرة ، ثم آكل ما كنت أستطيع الحصول عليه ، وكنت أنام من الظهر حتى الساعة الثانية بسبب الحرّ المضني . وفي المساء كنت أستأنف العمل . لقد أنفقت وقتي كلّه في ذلك اليوم ، وفي اليوم التالي في صنع طاولة لنفسي ، ذلك أنني لم أكن آنذاك سوى عامل بائس ، ولكنّ الزمن والحاجة جعلاني فيا بعد صانعاً ممتازاً » .

تلك شريحة من زمن ( روبنسون كروزو ) في عزلته في الجزيرة . فالوقت يجري منذ البداية في وقائع محسوسة . أكُل ـ نؤم ـ عَمَل . وهي وقائع تكمن في

<sup>(</sup>۱) (دانيال ديفو Daniel de Foe) روائي وشاعر وصحفي بريطاني . وُلد في لندن سنة (١٦٦٠) . وتوفي سنة (١٧٣١) . له عديد من الروايات أهمها (ربنسون كروزو) حيث يخطّ البطل ذكرياته في وحدته على جزيرة نائية نجا إليها بعد غرق سفينته . وهو يُعَدُّ رمزاً للنجاة بالعمل ، ومثالاً لصراع الإنسان ضدّ الوحدة ، والعزلة .

طبيعة خاصة ، تضع ثواني الزمن في خدمة اقتصاد شخصيٌّ نفعيٌّ بحت .

فروبنسون كروزو يتغلّب على كآبة الوحمة بالعمل . وخلال هذا الوقت من ذلك اليوم فإنّ عالمَ أفكاره كلّه يتركز حول (شيء ) : إنّها الطاولة التي كان يريد صنعها لنفسه .

أما بالنسبة لحي بن يقظان فإنّ مغامرة الوحدة تتخذ لها اتجاها مختلفاً عاماً. فهي لا تبعاً في الواقع إلا بعد أن نَفقَتِ الغزالة التي تَبَنّت الطفل المنعزل كأمّ ترعاه: « فكان يرتد بها المراعي الخصبة ، ويجتني لها الثرات الحلوة ، ويطعمها . وما زال الهزال والضعف يستولي عليها ويتوالى ، إلى أن أدركها الموت ، فسكنت حركاتها بالجلة ، وتعطلت جميع أفعالها ، فلما رآها الصبي على تلك الحالة ، جزع جزعاً شديداً ، وكادت نفسه تفيض أسفاً عليها . [ . . . ] فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة ظاهرة ، وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا يرى بشيء منها آفة . فكان يطمع أن يعثر على موضع الآفة فيزيلها عنها ، فترجع إلى ما كانت عليه فلم يتأت له شيء من ذلك فيزيلها عنها ، فترجع إلى ما كانت عليه فلم يتأت له شيء من ذلك ولا استطاعة » (١)

لم يعثر حي بن يقظان على موطن الداء : لكن ابن طفيل يجعلنا نتتبع صعود ذهنه كيا يكتشف شيئاً فشيئاً ( الروح ) ثم ( خلود الروح ) وأخيراً ( فكرة خالق ) .

منذ تلك اللحظة تتتابع المغامرة تأملاً يسمح لابن يقظان أن يَـدُلُفَ بعـد عدة محاولات فاشلـة إلى إدراك النظام الإلهي ؛ إلى رؤيـة داخليـة للإلـه ، وإلى مفهوم صفاته .

<sup>(</sup>١) ابن طفيل: حيّ بن يقظان، ١٣٢ ـ ١٣٣ ، دار الآفاق الجديدة، بيروت ط ١٩٨٠/٢

إنَّ الزمن يجري هنا في مراحل من ذلك الصعود بالفكر إلى لحظة شبيهة بلحظة ( زرادشت ) عند ( نيتشة ) حينا نزل من جبله حاملاً رسالته . فحي بن يقظان سيذهب مع رفيق الصدفة « آسال » ؛ حاملاً إلى مواطني ورعايا الحكيم ( سلمان ) ثمرة تفكيره .

إنَّ العالم هنا ؛ عالم تتركز فيه الأشياء حبول الفكرة . فحي بن يقظان لا يتغلّب على كابة الشعور بالوحدة بصنع طاولة ؛ بل ببناء الأفكار واكتشافها . إنَّه عالم لا يتحدّد فيه الزمنُ لصالح شيء ما .

في مؤتمر علم الاجتاع الذي عُقد مؤخراً في (قارنا) لم يكن الأستاذ (سيكار) على خطأ تام ، رغ أنه لم يكن على صواب تام ، في تفسيره حينا لاحظ «أن الزمن الصناعي المتواصل ؛ لا يدع على الإطلاق للإنسان المنعزل أن يواجه نفسه وذلك في مقابل الزمن غير المتواصل في بلاد العالم الثالث ».

فكلُّ من وجد نفسه منخرطاً في اطِّراد الإنتاج الصناعي يـدرك في الواقع أنَّ الآلةَ التي تنتج والشيء المُنتَجَ لا يدعان للإنسان ( لحظةً للـذات ) ولاأيَّ إحساسِ بالزهو ، أو سُكونِ إلى النفس .

لقد امتلأ يوم ( روبنسون كروزو ) بصنع ( طاولة ) .

بيد أنَّ الأستاذ (سيكار) إذا كان على حق في ملاحظته ، فإنّه على خطأ في تفسيره .

إذْ لاجدال في آنه في مقابل وتيرة الزمن الحيطة بالإنتاج في البلاد المتخلّفة . الصناعية ؛ هناك الزمن متقطع الوتيرة في البلاد المتخلّفة .

ويبدو هذا التقطع في الوتيرة عند سيكار في شكل « فراغات لاحصر لها تربط ـ إذا صح التعبير ـ بين لحظات الحياة » .

وهنانقول عن طيب خاطر - إذا سمح لنا الأستاذ سيكار - : إنَّ تحليله صحيح في موضوعيته ، وقد أشرنا نحن أيضاً في دراسة سابقة إلى ظاهرة تَقَطَّع الزمن في العالم الإسلامي المعاصر(١) . لذا فهو يكشف لنا بدقة عن الجذور التي سبق أن ألحنا إليها .

فالزمن في نظر الأستاذ (سيكار) لا اعتبار له إلا في عالم الأشياء . والحياة نفسها لا معنى لها إلا حينا تنساب لحظاتها في طاولة (روبنسون كروزو) على سبيل المثال .

لكن هذا في الحقيقة غُلوً في تقدير الأمور عبر الزمن ، والمجتمع الغربي يستطيع اليوم حساب نتائجه المدمرة .

وإذا كان ينبغي على البلاد الإسلاميّة أن تعرف كيف تقدّر في ( ثقافتها ) الحاضرة \_ إذا جاز التعبير \_ الآثار السلبية للتفريط بقية الزمن في نشاطها ، فإنَّ عليها بالقابل أن لا تغلو في الإفراط في تقديره حيث نستطيع أن نرى بسهولة نتائجه السلبيَّة في البلاد الصناعية .

والإشارة إلى المفالاة في جانبَي الإفراط والتفريط لا تحجب عنا حقيقة أساسيَّة ؛ هي أننا نتناول ثقافتين في لحظة أفولها . وهذا ما فات الأستاذ (سيكار) في مؤتمر علم الاجتاع بقارنا . فالفكر الأوربي يجهل قانون التداول بين الأوج والحضيض في مسيرة الحضارة .

ذلك أنَّ أوربة كانت قبل ( لوكراس )<sup>(۲)</sup> وبعده . وقبل ( بلانك )<sup>(۲)</sup> وبعده

<sup>(</sup>١) لقد لفتنا الانتباه إلى هذا المظهر على الخصوص في كتابنا ( فكرة الإفريقية ـ الآسيويّة) طبعة القاهدة .

<sup>(</sup>٢) ( لوكراس Lucreèe ) شاعر وفيلسوف لاتيني ، وُلد في روما سنة (٩٨) ق . م . وتوفي فيها سنة (٥٥) ق . م . له مؤلف ضخم بعنوان ( في الطبيعة De natura rerum ) ، يحاول فيمه أن يلغي من النفوس خشية لله ؛ وذلك بإعطاء تفسيرات مادية للوجود .

<sup>(</sup>٣) (بلانك Max Planck) عالم فيزياء للانيّ ( ١٧٥٨ ـ ١٩٣١ م ) . له عدة نظريات في الفيزياء أهيا ( نظريّة الكّات Tleórie des quantum ) . نال جائزة نوبل للفيزياء سنة ١٩١٨ .

الأرض المختسارة للفكر الكمِّي ولـوضعيَّــة (أوجست كـونت) (١) ومــاديَّــة (ماركس )(٢) .

فالفكر الغربي يجنَح على ما يبدواًساساً إلى الدوران حول مفهوم الوزن والكم . وهو عندما ينحرف نحو المغالاة فهو يصل حتاً إلى المادية في شكليها :

الشكل البورجوازيِّ للمجتمع الاستهلاكي .

والشكلِ الجدلِّي للمجتمع السوفياتي .

وحينا يكون الفكر الإسلامي في أفوله كا هو شأنه اليوم فإن المغالاة تدفعه إلى التصوف ، والمبهم ، والغامض ، وعدم الدقة ، والتقليد الأعمى ، والافتتان بأشياء الغرب .

لكن هذا ليس مداره الأصليّ . ففي الأصل حينا أعطاه ألقرآن اندفاعه الأوَّليُّ اتَّخذ الفكرُ الإسلاميُّ مداره أساساً حول فكرةٍ واحدة تكون حيناً «حبُّ الخير» ، وحيناً آخرَ «كره الشر» .

تلك هي رسالة الفكر الإسلامي عَبَّر عنها القرآن الكريم بقوله ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ للنَّاسِ تَـأُمُرونَ بِاللهِ .. ﴾ [آل عران : ٢ / ١١٠] .

- (۱) (أوجست كونت Augutte Comte ) فيلسوف فرنسيّ ، وُلد في مونبليه سنة ( ۱۷۹۸ ) . وتوفي في باريس سنة ( ۱۸۵۷ ) . يقول بأن البشريّة مرّت في مرحلة الدين والحرب ، ثم في مرحلة الميتافزيقيا والتشريع ، ثم أخيراً في مرحلة الوضعيّة والتصنيع ، وأن المعرفة الحقّة في النهاية تقوم على التجربة والاحتكاك بالأمور الوضعيّة (أي التي وُضعت بقانون طبيعيً لا بتفكير تجريديّ ) .
- (٢) ( كارل ماركس Karl Marx ) فيلسوف ، واقتصادي ، ورجل سياسة اللاني ( ١٨١٨ ـ ١٨٨٢ م ) . صاحب نظريات عديدة في السياسة والجمتع ؛ منها نظريته في المادية التاريخية التي تجعل من قوى الإنتاج وتوزيع العمل ( أي توزيع الجمع إلى طبقات متناحرة ) أساس النظام الاجماعي .

فالمسلم مكلف بحمل تلك الرسالة ؛ في الجليل من الأمور والصغير منها . فتقسيم التَّرِكة عند وفاة صاحبها هي بلاريب ظرف اجتاعي عاديً . لكن انظر ما يقول القرآن فيه ﴿ وإذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى والْيَتَامَى والْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ . . . ﴾ [ النساء : ٤ / ٨ ] .

قد يقال لنا : إنَّ هذا حكم يكن أنْ يرد في كلِّ قانون مدني تقدمي . هذا صحيح ؛ لكنَّ القرآن يُرَغِّب بأكثر من هذا . فهو لا يريد أنْ يقوم المجتمع بتقسيم المال كالَة توزيع القِطَع المعدنية ، فهذا شيءً يستطيع المجتمع الاستهلاكي أن يفعله .

لكن ينبغي على المجتمع الإسلاميّ أنْ يفعل أكثر من تـوزيـع أمـوال تركـة ، وذلك بأنْ يوزّع في الوقت نفسه الخير .

فالآية التي استشهدنا بها قد تَعمَّدُنا ذكرها ناقصةً لنبيِّن ما يمكن أن تشترك فيه مع تشريع مدني لكنَّ الآية تنتهي بتوصيةٍ أخرى ، بحكم آخر : ﴿ . . وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ [النساء : ٤ / ٨] .

الآن اكتملت الآية : وزَّعوا أموالاً طبعاً ، لكن أضيفوا إليها فكرة ، أو كلة ، أو لفتة تعبرٌ عن شعوركم ، عن مفهومكم ، عن فكرة ( الخير ) عندكم .

إنَّ هذه التكلة ذات الصبغة الروحية الخالصة ؛ لا يمكن تصوَّرها في أيَّ تشريع مدنيًّ .

إنَّها تُعطي للرابط الاجتاعي النابع من الفكر الإسلاميّ طابعاً خاصًا يجعل وجودَ ما يُسَمَّى ( التناقضات في وسط الجماهير ) ظاهرةً غير قابلة للتفسير في المجتمع الإسلامي .

# *الفصلالثاني* الطفل والأفكار

١ - الطفل يتدرج في عوالم ثلاثة : الأشياء - الأشخاص - الأفكار .

٢ ـ الأفكار وسيلة اندماج الفرد في المجتمع
 وتتقايس فيه العوالم الشلائة جنباً إلى جنب
 وتتفوق إحداها على الأخرى وفق غط الثقافة .

 ٣ ـ الشيخوخـة انحـدار من عـالم الأفكار إلى
 الأشخاص إلى الأشياء ﴿ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً كه .

٤ ـ الفرد يدفع ضريبة اندماجـ الاجتاعي
 وكلما كان الجتمع مختلاً في غوه ارتفعت قيـة
 الضريبة -

لا يستطيع الإنسان المنعزل أن يعيش طويلاً في وحدته ؛ دون أن يصنع لنفسه وفي فترة من الزمن محدودة بالضرورة ، التجربة الأزليَّة التي بها يتكيَّف المجتمع مع بيئته (١).

فإمّا أنْ تبدأ مضامرتُه انطلاقاً من صفحة بيضاء خالية من الأفكار مثل (حي بن يقظان ) ، وإما انطلاقاً من صفحة بيضاء خالية من الوسائل والأشياء

<sup>(</sup>۱) إذا عزل الطفل ، منذ ولادته ، تصبح إعادة تكييفه مع الحياة الاجتاعية أمراً بعيد الاحتال ، بل ومستحيلاً . وهذه حالة ( الطفل المتوحش ) التي قام بدراستها بعض علماء الاجتاع مثل ( واطسون Watson ) وهذا يعني أنّ موضوع حي بن يقظان مجرّد رؤية فكريّة .

إذا كان قد حمل معه (عالم أفكاره) كا فعل (روبنسون كروزو) قبل غرق سفينته.

ولكن مها تكن درجة تجريده ونموذج الثقافة التي يمثّل ، فإنّ نشاط يخضع دائماً في ضان بقائه لتطورات نفسيَّة ـ بدنيَّة ، نرى مثلها في سائر أشكال النشاط البشريِّ .

والشكل الأبسط لهذا النشاط يتجلَّى في عملِ الحرفيِّ المنكبِّ على عمله والمقصُّ في يده ، بالحارث المنحني على محراثه ، بالجنديِّ المسلَّح ببندقيته .

في سائر هذه الحالات ، فالعمل : الحرفي ، الزراعي ، أو الحربيُّ يتمّ انطلاقــاً من عنصريْن ظاهرين :

الإنسان والآلةِ .

لكنَّ هذين العنصرين يحجبان حقيقةً أخرى أكثر تعقيداً ، ذلك أنَّ العمل لا يتم فعليّاً إلا في ظروفِ تتوافق بالضرورة مع سؤال (كيف) و (لماذا) .

فنحن لا نعمل كيفها اتَّفق حتى لا يصبح العمل مستحيلاً . ولا نعمل بغير سبب حتى لا غارس عملاً عابثاً .

فالعمل لا يمكن إذن أن يتحدّد خارج خطة تحتوي إضافة إلى عناصره الظاهرة ، عنصراً فكرياً مُمَثِّلاً لمُسَوِّعات ، ولأنماط التنفيذية التي تلَخُّص كل تقدم اجتاعي وتقني ، لجمع ما ، بما يُمِّيزه عن غيره من الجمعات .

وباعتباره عامل تمييز في المستوى البشريّ ؛ فإنّ عنصر الفكرة ألهم ( ماركس ) هذا التأمل الرائع :

« إنَّ ما يميز من الوهلة الأولى أسوأ مهندس معار عن أمهر نحلة هو أنَّ

المهندس يبني الخليّة في رأسه قبل أن يبنيها في القفير ، وأن العمل ينتهي إلى نتيجة موجودة مسبقاً فكرياً في خيال العامل » .

هكذا إذن تتضن عناصر العمل في نهاية التحليل ثلاث فئسات : فئة الأشياء ، وفئة الأشخاص ، وفئة الأفكار .

وجميع الخصائص الاجتاعيّة والاقتصادية والسياسيّة لعملٍ ما تُطبع بالضرورة في مجموعته الخاصة ؛ التي حيكت من خيوط تلك الفئات الثلاث على الشبكة العامة لكل عمل .

هذه المجموعة تكون بسيطة التركيب في حالة الفرد المنعزل . وهي بالضرورة بسيطة ؛ إمّا لنقصٍ في الوسائل ( في الأشياء ) في حال ( روبنسون كروزو ) ، وإمّا لنقص في الأفكار في حال ( حي بن يقظان ) .

ولكن بقدار ما يندمج الفرد في الجمّع الذي باشر في تقسيم العمل ، فإن العنصر الفكري يأخذ شيئاً فشيئاً أهميته . وتبدو هذه الأهمية في عمل لابدً أن يكون متخصصاً ، يحترم القواعد ، ويراعي الأصول ؛ من أجل اندماجه في العمل الجماعي .

أما الشروط الأخلاقيَّة والتقنيَّة لهذا الاندماج فتندرج في سياقات نفسيَّة جسديَّة لا يتم تمثلها بسهولة ، كا لاحظ (روبنسون) عند قيامه بصناعة الطاولة .

والطفلُ إنسان منعزلٌ في طريقه إلى الاندماج ، ولابد له أن عرَّ بهذه السياقات ؛ كما يحقق اندماجه المناسب . وغنيًّ عن البيان أن العائلة والمدرسة تساعدانه في ذلك .

هذه المساعدة الاجتاعية تستطيع ، بل ويجب أن تعمل بطريقة تختصر وتكلّل عملية اندماج الطفل ، فهي لاتستطيع أن تلغيه .

فلُنتابع ببساطة خطواته كي ندرك مراحل ذلك الاطراد :

عندما يرى الطفل النور ؛ تكون الأشياء والأشخاص والأفكار منتظمة حوله ؛ في ثلاثة عوالم غريبة عنه .

فيده بالنسبة إليه شيءً . تُسَلِّيهِ كا يسليه المصباح المتدلِّي فوق سريره . إنّها تدعه يخدش خده ، وذلك شيء آخر لم يندمج بعد في ذاته .

غير أنه يبدأ على الأقل يشعر حوله بعالم من الأشياء ممثلاً بيده ، بأصابعه ، بمصاصته ، وبالمصباح المتدلي فوق سريره .

في هذه المرحلة ، ليس لديه بعد أيَّ إدراك لعالم الأشخاص ، حيث لا يتعرف على وجه أمَّه التي ليست بالنسبة إليه سوى الثدي الذي يغذيه ، شيء عكن للرضّاعة أن تَحُلَّ مَحَلَّه بسهولة ؛ إذا ما افتقد الأم لحادث سوء . إنه لا يتعرّف على نفسه ككيان مكتل ؛ لأنه ليس لديه بَعْدُ أيُّ إحساس محدّد عن (أناه) .

وشيئاً فشيئاً يكتسب خبرة في عالم الأشياء ، فبصره يبدأ يتعرف الوجوه . إنَّه يعرف وجه أمه أولاً بالطبع ، ووجه أبيه ، ووجه إخوته وأخواته ، وهذه الوجوه جميعها تبدأ في أن تشكل من حوله عالم الأشخاص الغريب .

بيد أنَّ الجمئنانَه إلى هذا العالم لم يأخذ مداه بعد ، حتى حين يكون له من العمر ثلاث أو أربع سنوات . ويكفي أن ندعه وحيداً على الرصيف بالقرب من عتبة منزل العائلة ؛ لنرى كيف ترتسم في الحال على وجهه علامات كآبة الوحدة التي يشعر بها أمام المارَّة الذين لا يعرفهم .

وحتى في السنة السادسة ؛ يُعَدُّ يومُ دخول المدرسة بالنسبة إليه تجربةً قاسية جماً في عالم من الأشخاص غريب عنه . وهو لا يندمج إلا تدريجياً ، وشيئاً ، وتبعاً لنقطة تحددها درجة ألفته الاجتاعية ، إذ هذه الدرجة تتفاوت بين

الأطفال لأسباب لا يمكن حصرها بأجمعها . ولكن يمكن أن نصنفها ربما وفقاً لنظرية (يونغ) في علم النفس بالنسبة لنوذجيها(١) .

فالمنفتح يكتشف عالم الأشخاص بسرعة أكثر من النبوذج المنغلق ، وهذا الأخير يكتشف ربما بسرعة أكبر عالم الأفكار ، ولكن دون أن يختصر المراحل .

غيرأنَّ اكتشاف عالم الأفكار يأتي دائماً بالنسبة لكلا النوذجين بعد اكتشاف عالم الأشخاص .

واطراد اندماج الطفل في الجمّع هو بيولوجيٌّ ومنطقيٌّ في آن . إنه يشمّل على أعمار ثلاثة :

١ ـ العمر الذي يكتشف فيه تلقائياً عالم الأشياء ، وهو يلعب بأصابعه
 وبمصاصته .

٢ ـ العمر الذي يكتشف فيه تدريجياً عالم الأشخاص ، وهو يتعرف فيه على
 وجه أمه بادئ الأمر .

٣ ـ العمر الذي يكتشف فيه أخيراً عالم الأفكار . وهذا الكشف الأخير هو
 الذي يهمنا أن نتناوله هنا بالتحليل .

إنَّنا نعلم أنَّ اكتشاف الأشياء عند الطفل إنما يتم بـامتلاكهـا . والرابطـة التي

<sup>(</sup>۱) (كارل جوستافى يونغ Carl gustav yung ) عالم نفس سويسريّ ( ١٨٧٥ ـ ١٩٦١ م ) . كان من أتباع ( سيجموند فرويد Frt vp ) ، ثم انفصل عنه سنة ( ١٩١٣ ) بعد أن نشر كتاب ( تحوّلات النفس ورموزها ) ، رفض فيه إسناد الطاقة الحيويَّة التي هي في جوهر الحياة البشرية ( الليبيدو libido ) إلى النزعات الجنسيّة فقط ، ورأى فيها طاقة أوليَّة وعالمية تأخذ أحد اتجاهين : الاتجاه نحو الحياة السداخلية ( iutrovert ) ، والاتجاه نحو الحياة السداخلية ( الناذج المثالية archetypes ) ، التي تكوّن ( اللاوعي الجماعي ) والتي تأتي نتيجة التجربة البشرية عبر العصور .

تقوم بينه وبينها رابطة غذائية : فهو يحمل الشيء تلقائياً إلى فه .

غير أنّ اكتشافه لعالم الأشخاص يتم عقدار ما يرتبط بها بعلاقات عاطفية ثم اجتاعيّة .

والأمر نفسه في دخوله عـالم الأفكار ؛ إذ يبـدأ من اللحظـة التي يتكن فيهـا من تكوين روابط شخصية مع مفاهيم تجريديّة .

إنّ علينا أنْ نرى طفلاً يفشل في مسألة صغيرة لنقدّر المجهود المصحوب باليأس أحياناً في اقتحام باب هذا العالم .

هذه المأساويات الصغيرة تمرَّ على العموم دون أن تفطن لها الأسر والمدارس . غير أنّ الطفل يتذكر أحياناً أنه بعد أن اصطدم بصعوبة عدة مرات دون أن يقهرها يكشف له يوماً تفكيرُه وعقله سبيلاً لقهرها فيجد الحلَّ وحده .

فهذه اللحظة بالنسبة إليه هي لحظة (أرخميدس)، ويستطيع أن يصرخ مثله (أوريكا)، وتكون هذه اللحظة ما بين السابعة والثامنة من العمر؛ حيث يضع قدمه في عالم الأفكار دون أن يعتمد على أحد.

هذه الخطوة هي حاسمة في اطراد اندماجه الاجتماعي ، لأنها تُؤَصِّله في محيط ثقافيِّ أصيل يجعل منه (حي بن يقظان ) أو (روبنسون كروزو) .

فعندما يَعْبُر الطفل عالم الأفكار يضع قدمه في محيطٍ ثقافي ، وأحياناً في أنظمة إيديولوجية ، لها من خصائصها ما يفصل بينها وبين المجتمعات المحايدة أو الخامدة .

هذا التغيير في المستوى النفسي يكشف له عن آفاق جديدة ، وأبعاد لا تخطر له ببال . وإذ يحوّل هذا الاكتشاف كيانه النفسي ؛ فإنّ كيانه الجسديّ يتحول هو الآخر .

إنَّ لـلأفكار أثراً حيسويًا يميز حتى من حيث المظهر ـ الشخص الأمِّي من ذلك الذي استعمل الحروف الأبجدية لقراءة فكرة ، أو للتعبير عن فكرته .

ينبغي أن نلاحظ هذه الحقيقة بادئ الأمر في عملية اندماج الطفل من أجل أن نستطيع عقد المقارنات الضرورية ، مع علامات الطفولية في سن النضج .

إنَّ السمة البارزة لدى طفل في سنيه الأولى هي فه المفتوح قليلاً ، المستعدُّ لتلقف ومصَّ أيَّ شيء . لكن كلما تقمم في السن فإنَّ فيه ينغلق بتأثير دوافع داخليَّة .

و يتوافق هذا التفصيل الجسدي مع مرحلة معينة من تطوره النفسي ، فهذا التفصيل لحظة من لحظات عملية الاندماج ، و يمكن أن تتجلى دلالته إما بأن نطابقه على لحظة موازية من عملية اندماج شخص ناضج إذا استطعنا أن نجري مثل هذه التجربة ، أو أن نلاحظه بمقارنة بين شخصين بالغين من أسرة واحدة أحدهما متعلم والآخر أمي .

لقد سنحت لي الفرصة لأقوم بتجربة مع فريق من العمال الجزائريين الأميّين ، حين اضطلعت بمهمة تعليهم القراءة والكتابة في فرنسا عام ( ١٩٣٨ ) .

وكلما تقدمت التجربة شيئاً فشيئاً والتي تابعتها تسعـة أشهر كنت أرى وجوه تلاميذي تتغير .

كانت الوجـوه ذات وميضٍ وحشيٍّ ، وقـد تــأنست تــدريجيّــاً . لقـد اختفى بريقُها الحيوانيُّ ليحل محلَّها شيءً ما ، ينمُّ عن فكرةٍ داخليةٍ ، عن حضور فكرةٍ .

من ناحية أخرى ، فالشفاه أطبقت أو ازداد تقاربها . الرأس الذي تلقى فكرةً قد شغل عضلات الصدغ ؛ التي تعمل كنابض يشد نحو الأعلى الفك الأسفل الذي يغلق الفم .

حينئذ تتغيّر ملامح الوجه بطريقة ظاهرة ، يمكن على ما أعتقد قياسها بالنسبة للَّذين يهتُون بالعلاقات الجسديَّة النفسيَّة .

وبالإمكان أن نتوصّل إلى الملاحظة نفسها بمقـارنـة مبـاشرة بين ملامح وجـه أخوين يختلف المستوى الفكريُّ عندهما .

وهذه الحالة مألوفة خاصة في المناطق الريفية الجزائرية ؛ حيث تكون فرص التعليم موزعة بطريقة غير متساوية ، حتى داخل الأسرة الواحدة . فنحن نجد فيها مثلاً أخوين أحدهما متعلم والآخر أمّي ً .

صحيح أنه يوجد بينها التشابه الذي يشير إلى أصلها الوراثي المشترك ، ولكن توجد خارج ذلك فوارق بارزةً في النظرات ، وملامح الوجه ، التي تنبئ عن اختلاف في اطراد الاندماج الاجتاعي .

وبوجه عام ففي سكان بلد ماهنالك النهوذج الريفي ، والنهوذج المديني يميز بينها علماء الاجتاع ببعض تفاصيل الملبس .

وحتى لو كان رجل المدينة في ملابس ريفيّة فإنّه يسهل التعرف عليه إذ يبدو كريفيً مزيّفٍ. ورجل الريف في ملابس الأعياد يبدو مدنياً مزيفاً.

والشقيقان من أصل وراثيً واحد وبيئة ريفية واحدة يتايزان كذلك بعلامات واضحة جلية إذا كان أحدهما قد تردَّد إلى المدرسة دون أن يفعل الآخر ذلك ، فدرجة اندماج الفرد الذي يضع قدمه في عالم الأفكار تتحدد بهذه العلامات .

على أنه بعد هذه الخطوة الأولى فالاندماج يأخذ مداه باطراد في سائر مراحل الحياة : النضج ، والشيخوخة ، وما بعد الشيخوخة ، لتتحول شيئاً فشيئاً إلى اطراد نحو عدم الاندماج .

ففي الشيخوخة ، يبدو الفرد يعكس خط سيره ، ويعود القهقرى في مراحل حياته النفسية ويترك على التوالى :

١ ـ عالم الأفكار بفقده كل قدرة خلاقة .

٢ نـ عالم الأشخاص نتيجة اللامبالاة أو النفور .

٣ ـ عالم الأشياء نتيجة الضعف وعدم الإقبال .

وهكذا يرحل أخيراً عن الحياة في نهاية عملية كاملة ، ألمح إليها القرآن الكريم : ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٢٠ / ٥٥] .

لكن العوالم الثلاثة هذه تتعايش طوال حياة الإنسان جنباً إلى جنب مع تفوق أحدها تبعاً للفرد ولنوذج الجمع الذي يندمج فيه .

وفي المجتمع الذي يدور فيه عالم الأفكار حول محور الأشياء تأخذ الميول الفردية الوجهة ذاتها. ولقد حدث أن سألت طفلاً في إحدى البلاد العربية عما كانوا ( يعطونه ) في المدرسة ولم يكن استعالي فعل ( أعطى ) متعملاً ، لكن جوابه العفوي كان ذا دلالة ظاهرة فقد أجابني : إنهم يعطوننا بسكويت . ومن الواضح أن معنى ( أعطى ) عنده يتفصل بادئ الأمر بعالم الأشياء ، حتى حينما يستعمل الفعل في الإطار المدرسي في صيغة سؤالي .

وهكذا فالفرد يدفع ضريبة عن اندماجه الاجتماعيّ إلى الطبيعة وإلى المجتمع . وكلّها كان المجتمع مختلاً في نموه ارتفعت قيمة الضريبة .

## الفصل الثالث

#### المجتمع والأفكار

١- المجتمع عبر العموالم الشلائسة: الشيء الشخص - الفكرة رجحان أحد هذه العوالم هو الذي يميز كل مجتمع عن سواه.
 ٢- المجتمع التاريخي يسجل مراحل ثلاثاً: مرحلة ما قبل التحضر، ومرحلة التحضر والدورة الحضارية، ومرحلة ما بعد التحضر ٣ - مجتمع ما قبل التحضر وما بعمد التحضر لا يفتقر للوسائل وإنما للأفكار.
 ١- المجتمع الإسلامي مرّ بهذه المراحل الثلاث

٤ - الجميم الإسلامي مر بهذه المراحل الثلاث منذ العصر الأول وحتى سقوط دولة الموحدين .
 وهو يعيش عصر مابعد الحضارة .

يعتبر علماء الأحياء ( البيولوجيون ) أنَّ علم الأجنَّة يصوِّر المراحل التكوينية للجنس البشريّ .

وليس ثمة سبب فقهي من وجهة النظر الإسلامية لتأكيد هذه القضية أو الشك فيها .

فالفكر القرآني قد بقي مجازياً في هذه القضية كا في سواها شأن كلّ فكر ديني . أما على الصعيد التاريخي فالأمر مختلف ، إذْ يكن الإشارة إلى أوجه التشابه بين بعض مظاهر النهو العقليّ عند الفرد ، والتطوّر النفسيّ ـ الاجتاعيّ للمجتع ، وهذا الأخير يمر هو أيضاً بالأعمار الثلاثة :

- ١ ـ مرحلة الشيء .
- ٢ ـ مرحلة الشخص .
  - ٣ .. مرحلة الفكر.

بيد أن الانتقال هنا من مرحلة إلى أخرى ليس بالوضوح الذي نراه عند الفرد . فكل مجتم مها كان مستواه من التطور له عالمه الثقافي المعقد .

ففي نشاطه المتناغ هنالك تشابكً بين العوالم الثلاثة : الأشياء ، والأشخاص ، والأفكار .

وغنيًّ عن البيان أنَّ خطة هذا النشاط مها كان بدائياً تنطوي بالضرورة على مسوِّغات وأنماط تنفيذية : بواعث في المستوى الأخلاقي ، وأفكار تقنية . ولكن يظلُّ هنالك دائمًا رجحان لأحد هذه العوالم الثلاثة . وبهذا الرجحان الذي يظهر في سلوك المجتمع وفكره يتميز كلَّ مجتمع عن سواه من المجتمعات .

فالمجتمع المتخلف ليس موسوماً حماً بنقص في الوسائل المادية (الأشياء)، وإنما بافتقار للأفكار، يتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه للوسائل المتوفرة لديه ؛ بقدر متفاوت من الفاعلية ، وفي عجزه عن إيجاد غيرها ، وعلى الأخص في أسلوبه في طرح مشاكله أو عدم طرحها على الإطلاق ؛ عندما يتخلى عن أي رغبة ولو مترددة بالتصدي لها .

ووفقاً لتعبير الاقتصاديين الدارسين لمشاكل العالم الثالث ؛ فالأرض هي الوسيلة الأصلح لتأمين ( إقلاع ) مجتم ما ير في مرحلته البدائية ، ويتأهب للانتقال إلى مرحلة ثانوية كالصين الشعبية منذ عام ١٩٥١ .

لكننا نلاحظ أن أكثر الأراضي خصوبة في العالم وتوجد في العراق وأندونيسيا لم تُمَكِّن هذين البلدين من ( الإقلاع ) .

فهناك فاقةً حقيقية في الأفكار تظهر في الجال السياسي والاقتصادي ؛ على شكل موانع كابحة ، تتوافق من وجهة نظر علم الاجتاع مع الخصائص النفسية ـ الاجتاعية التي يتيز بها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.

هذه الصورة يمكن أن تجد تفسيرها لدى المؤرخين والاقتصاديين وعلماء الاجتاع ، كلَّ حسب طريقته في التحليل .

لكننا نعتقد أننا نقدم لها هنا تفسيراً نفسيّاً اجتاعياً بالرجوع إلى نظرية الأزمنة الثلاثة ؛ والتي سنجد مسوغاتها بسوابق المجتمات المعاصرة .

وبصفة عـامـة فعلى محور يمثل سـائر مراحل التطور يحتل المجتمع التــاريخي معاصراً كان أو تالداً مرحلة محددة .

والتاريخ يسجل منها ثلاثاً:

١ ـ مرحلة المجتمع قبل التحضر .

٢ \_ مرحلة المجتمع المتحضر .

٣ \_ مرحلة المجتمع بعد التحضر .

والمؤرخون يميزون جيداً في العادة بين الوضع الأول والثاني ، ولكنهم لم يهتموا بالتمييز بين هذين الوضعين والوضع الثالث .

فهم يرون أن مجتمع مابعد التحضَّر هو بكل بساطة مجتمع يواصل سيره على طريق حضارته ، وهذا الخلط المؤسف يُولد أنواعاً أخرى من الخلط والالتباس تزيف وتفسد المقدمات المنطقية التي يرتكز عليها الاستدلال على الصعيد الفلسفيّ والأخلاقيّ ، وعلى صعيد علم الاجتماع ، وحتى على الصعيدين الاقتصادي

والسياسي ؛ عندما يزع البعض أنه استناداً إلى مثل هذه المقدمات يمكن طرح مشكلات البلاد المتخلفة وإيجاد الحلول لها .

وقد يَستغلُّ هذا اللَّبُسَ أحياناً المتخصصون في الصراع الفكري ؛ عندما يتولون هم أنفسهم أو يكلفون أحد تلاميذهم محاولة إقناعنا في قياس منطقي خاطئ بفشل الإسلام في بناء مجتمع متقدم (١) .

ولكي نزيل هذا اللبس نقول: بأن مجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعاً يقف مكانه، بل هو يتقهقر إلى الوراء بعد أن هجر درب حضارته وقطع صلته بها.

ولم تفت ملاحظة هذه الظاهرة أحد المؤرخين فوصفها في أسى بقوله : « وكأني بالمشرق ( الإسلامي ) قد نزل به ماقد نزل بالمغرب ، ولكن على مقدار ونسبة عمرانه وكأنما لسان الكون ينادي في العالم بالنوم والخول ، فأجاب » .

إنّه ابن خلدون الذي دوّن بعد قرن من سقوط بغداد وقبل قرن من سقوط غرناطة هذه النقطة الخاصة بانفصام دورة الحضارة الإسلامية ؛ النقطة التي ابتدأ منها عصر ما بعد الموحّدين ، أي عصر التخلّف الحضاريّ في العالم الإسلاميّ .

وبتتبعنا لمسيرة هذا المجتمع منذ نشأته التاريخيَّة المحددة بالتقويم الهجريّ يمكن تكوين فكرة عن المراحل التي اجتازتها ودلالتها النفسية ـ الاجتماعية .

في الأصل كان مجمّعاً قبلياً صغيراً ، يعيش في شبه الجزيرة العربية ، وفي عالم ثقافي محدود ، حيث كانت المعتقدات نفسها تتحور حول أشياء لاحياة فيها ، إنها أوثان الجاهلية .

فالبيئة الجاهلية تمثل أصدق تمثيل مجتمعاً هو في عمر ( الشيء ) ، ويجب أن

را) يعتقد المؤلف أن الإضرورة للتركيز على هذه النقطة التي قام بتحليلها في دراسته تحت عنوان
 را إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامي الحديث).

نلاحظ إضافة إلى ذلك أنه في هذا المستوى من مرحلة ما قبل التحضر؛ فإنّ عالم الأشياء يكون هو نفسه شديد الفقر وتكون الأشياء فيه بدائيّة : كالسيف، والرمح ، أو الوتد ، والكنانة ، والقوس ، والسهام ، والجمل ، والحصان ، والسرج ، دون ركاب ، أو مزود بسند خشبي بسيط ( هذا الركاب الحديدي سوف يخترعه المهلّب بن أبي صفرة فيا بعد ) والخية ، والأدوات المنزلية الهزيلة المقرونة بحياة البداوة .

وعلى كلَّ فإن (الشيء) يسترد سيطرت على الإنسان في مجمع ما بعد التحضر، حيث يتمتع هذه المرة (شأنه شأن كل مجتم استهلاكيًّ) بعالم مثقل بأشياء، بيد أنها أشياء خامدة وخالية من الفعاليّة الاجتاعيّة.

ومها يكن من أمر فإنَّ عالم الأشخاص في الجمّع الجاهليَّ قد انحصر في حجم القبيلة ، فيا عالم أفكاره قد تمثل بوضوح في تلك القصائد المتألقة الشهيرة بالمعلقات ، وهو بالإجمال ـ شأن عالم أشخاصه ـ عالم محدود يستقي منه الشاعر الجاهلي أبياته البراقة ليشيد بمجد قبيلته وانتصارها في أحد الفصول الملحميَّة التي حفظتها ذاكرة التاريخ تحت اسم (أيّام العرب) ، ويتغنى بذكرى حبيبته ، أو يبكي كالخنساء ، بطلاً هوى ، أو يسعى لتخليد اسم كاسم حاتم الطائي لجوده وحسن ضيافته .

هكذا كان وجه ذلك المجتمع الجاهلي المنغلق على نفسه والذي كانت تتلاشى على أرباضه حركات المد والجزر التاريخية للأمم العظيمة التي جاورته : الامبراطورية البيزنطية ، والامبراطورية الفارسية ، ومملكة الحبشة في الجنوب .

وفجأةً أضاءت فكرةً في غار ، غار حراء ، حيث مُنْعَزِلٌ يقوم فيـه متـأملاً . وحمل وميضها رسالةً بدأت بكلمة ( اقرأ ) .

مزقت هذه الكلمة ظلمات الجاهلية ، وقضتِ على عزلة المجتمع الجاهليِّ .

ورأى النورَ مجمّع جديدٌ متفاعل مع العالم ومع التاريخ ، فشرع بهدم ما بداخله من حدودٍ قبلية ليؤسس عالمه الجديد من الأشخاص ؛ حيث كلَّ أضحى حاملَ رسالته ، وليبني عالماً ثقافياً جديداً تتحور فيه الأشياء حول الأفكار .

في مبدأ الأمر ، وعندما بدأت عملية اندماج المجتمع الإسلامي في التاريخ ، تأسس عالم الأشخاص فيه على نموذج أصليًّ ، يتمثل بطائفة الأنصار والمهاجرين المتآخين في المدينة .

ولقد جسد هذا النموذجُ الفكرة الإسلامية . إذ أضحى النموذج المحتذى والمستلهم ، والذي منه تُجْتَنى الـذكريات التي ألهمت الكتابات الأولى في العالم الإسلامي ؛ كطبقات ابن سعد .

وجميع خطوات المجتمع الجـديـد نحو عـالم الأفكار ـ أي نحو عمر الفكرة ـ مرت عبر عالم الأشخاص هذا ـ أي عبر ـ عمر الشخص .

هكذا يتواصل الاطراد في المجتمع كما في الفرد حتى نقطة الارتداد والانكفاء . هنا تجمد الفكرة ، وتتجمه المسيرة نحو الوراء ، إذ ينقلب المجتمع الإسلاميّ على أعقابة ليعود على إثر مراحل عوالمه الثلاثة .

هنا لا يعود عالم أشخاصه على هيئة النوذج الأصليّ الأوّل ، بل يصبح عالم المتصوفين ، ثم عالم المخادعين والدجالين من كل نوع ، ولاسيا من نوع ( الزعيم ) .

وعالم أشيائه لا يعود بسيطاً مستجيباً لضروراته كا كان حاله في الجاهلية . فالأشياء هنا تستعيد سلطتها على العقول والوعي ، إذ غالباً ماتكون تافهةً براقةً ، وتبهظ الجيوب حين يتعين شراؤها من الخارج .

هكذا فالسيرورة منغلقة . والمجتمع الإسلامي العائد أدراجه يجد نفسه في النهاية ومنذ عدة قرون في عصر مابعد الحضارة .

# الف*صل الرّابع* الحضارة والأفكار

- الحضارة نتاج فكرة جوهريّة تدفع بها في التاريخ .

- أطوار الحضارة : مرحلة الروح ، مرحلة العقل ، مرحلة الغريزة .

إن حضارةً ماهي نتاجُ فكرة جوهرية تَطْبع على مجتمع في مرحلة ماقبل التحضر الدفعة التي تدخل به التاريخ .

ويبني هذا المجتمع نظامه الفكريً طبقاً للنهوذج الأصلي لحضارته . إنّه يتجـذّر في محيط ثقافي أصليً يحـدد سائر خصائصه التي تميزه عن الثقافات والحضارات الأخرى .

إنَّ الفكرة المسيحية قد أخْرجَت أوربة إلى مشرح التاريخ . ولقد بنت عالمها الفكري انطلاقاً من ذلك . ومع عصر النهضة استعادت اكتشافها العالم الإغريقي فتعرَّفت على (سقراط )(١) باعث الأفكار ، و ( أفلاطون )(١)

<sup>(</sup>۱) (سقراط) فيلسوف يوناني ( ٤٧٠ ـ ٢٩٦ ق . م ) . يَعَدَ أبا الفلسفة اليونانية . اشتهر بمنهج ( التوليد maieutique ) الذي يقضي باستخراج وبعث الأفكار من النفس بتوجيه الأسئلة إليها . لم يترك مؤلفات كتبها بخطّ يده ؛ لأن تعليه كان ينحصر بالتحدث إلى تلاميذه .

 <sup>(</sup>٢) (أفلاطون) فيلسوف يوناني ( ٤٢٨ ـ ٣٣٨ ق .م ) . من أهم تلاميـ ذ ( سقراط ) . دون في بعض
 المؤلفات العديدة التي تركها أحاديث ( سقراط ) ومناقشاته مع فلاسفة عصره .

المؤرخ لتلك الأفكار ، و( أرسطو )(١) مشترعها .

غير أن هذا العالم الذي التقت به ثانيةً وهي تقتفي أثر الحضارة الإسلاميـــة ، قد اكتسى منذ ( توماس الأكويني )<sup>(٢)</sup> صبغةً مسيحية .

إنَّ دور الأفكار في حضارةٍ ما لا يقتصر على مجرد الزينة والزخرفة ؛ كزخارف المدفأة في المنزل مثلاً ، فهو لا يصبح كذلك إلا حينها يصبح المجتم في عصور مابعد التحضُّر .

ففي فترة اندماج مجتم ما في التاريخ يكون للأفكار دور وظيفي ؛ لأن الحضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهمة معينة .

و يمكن تعريف الحضارة في الواقع بأنها جملة العوامل المعنويَّة والماديَّة التي تتيح لمجتمع ما أن يوفّر لكلّ عضوٍ فيه جميع الضانات الاجتماعية اللازمة لتطوّره .

فالفرد يحقق ذاته بفضل إرادة وقدرة ليستا نابعتين منه ، بل ولا تستطيعان ذلك ، وإنما تنبعان من المجتمع الذي هو جزء منه .

وإذا ما رَكَن لقدرته وحدها وإرادته وحدها فإن هذا الفرد المنعزل والمنقطع عن كل اتصال بجماعته يصبح مجرد قشة ضعيفة ؛ رغم كل وسائل التزيين الأدبي التي يستعين بها الكاتب الروائي ليحيط بها حياته .

<sup>(</sup>١) (أرسطو) فيلسوف يبوناني ( ٢٨٤ ـ ٣٢٢ ق . م ) . درس على أفلاطون . كان يعتقد أن الفلسفة تنظم المعرفة البشرية بكاملها . كان له أثر كبير في الفكر العالمي ، من الفلسفة العربية حتى الفلسفة المعاصرة .

<sup>(</sup>٢) القديس ( توماس الأكويني Saint Thomas dAquin ) فيلسوف وعالم باللاهبوت ، إيطالي ( ١٢٢٧ - ١٢٧٤ م ) . درس اللاهوت والفلسفة في عدة مدن أوروبية ، وخاصة في نابولي بإيطاليا حيث كانت تناقش أمهات المؤلفات الفلسفية الإسلامية . ترك العديد من الكتب التي يحاول فيها أن يوفّق بين العقل والإيمان ، بين عقائد المسيحية ونظريات أرسطو .

فالحقيقة شيء والصورة الأدبيَّة شيء آخر. ومنذ نشر (دانيال دي فوى ) قصة ( روبنسون كروزو ) فإن الأجيال التي قرأتها نسيت المغامرة المحزنة لذلك البحار الإنكليزي المسكين الذي وُجد بعد أربع سنوات من غرق سفينته في جزيرة جرداء في وسط المحيط ، وأعيد إلى إنكلترا وهو يرتدي ملابس مصنوعة من جلد الماعز الوحشي . إنّ هذه المغامرة هي التي ألهمت (دانيال دي فوي )(١) ، بيد أنها بقيت طي النسيان .

فالفرد الذي يُترُك لإرادته وحدها وقدرته وحدها في ظرف مماثل لما حدث للبحار الإنكليزي الذي وَجد نفسه منفصاً عن بيئته ، تصبح هذه حقيقته ، وهي أيضاً حقيقة الفرد الذي لم يعد يجد في البيئة التي ينتمي إليها لا الإرادة في تقديم العون ولا القدرة على فعل ذلك .

إنه حينئذ يشبه الفرد الذي يبقى حيّاً بعدما يندثر جنسه في كارثة أرضية ، ومأساته شبيهة بأساة آخر ماموث (٢) من العصر الجليدي يتيه في الفيافي المتجمدة القاسية حيث لا يجد القوت .

إن إرادة المجتمع وقدرته تُضفيان صفة الموضوعية على وظيفة الحضارة ـ وهي جملة العوامل المعنوية والمادية اللازمة لتنبية الفرد ـ وهي نفسها تتوضع في شكل سياسة ، في صورة تشريع يمثلان إسقاطاً مباشراً لعالم الأفكار على الصعيد الاجتاعي والأخلاقي .

 <sup>(</sup>١) ألهمت هذه للغامرة ( دانيال دي فوي ) بعد حدوثها بما يقرب من قرن .

<sup>(</sup>٢) الماموث ( Mammouth ) حيوان ( قديم ) يشبه الفيل ، عاش في العصر الرابع من تاريخ الأرض . وُجِدت منه عدة جثث متحجرة في الجليد في بعض مناطق سيبيريا ( في روسيا ) . و يُعتقد أنه اتقرض لعدم توفر القوت لأسباب جيولوجية .

وهي تتغير حسب الأطوار التي تمر بها الحضارة ، والتي نجدها ممثلة على الرسم البياني التالي الذي استخدمناه في مكان آخر (١) .

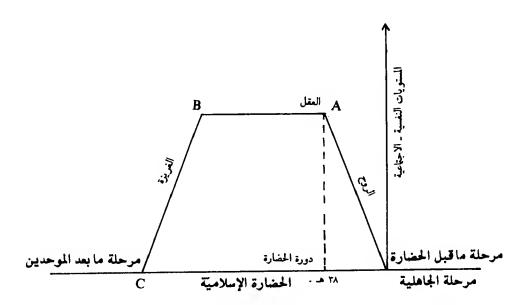

هذا الرسم الذي يبين القيم النفسية الزمنية لإحدى الحضارات يعطينا فكرة عن تغيرات هذه القيم خلال المراحل الحضارية المختلفة .

وتنشأ إرادة المجتم التي تموضع العوامل المعنوية عند نقطة الصفر . إنها تكون في أعلى درجاتها في المرحلة الأولى الروحية حيث المجتم الوليد يواجه مشاكله بضغط حاجاته من جهة وباستخدام وسائله المتواضعة لتغطية أوسع قطاع ممكن فيها من جهة أخرى .

 <sup>(</sup>١) انظر (شروط النهضة ) طبعة الجزائر بالفرنسية ، ١٩٤٨ . وطبعة دمشق ص ٧٤ ، دار الفكر ،
 ١٩٨٧

إنه الطور الحضاري الموسوم بأروع أشكال التقشف التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلها الأعلى في حياته الشخصية والعائلية ، وهو يتيز كذلك بالمواقف الأشد بذلاً من صحابته - كأبي بكر وعثان - الذين وضعوا ثرواتهم في خدمة الإسلام والجمع الإسلامي .

أما قدرة المجتمع التي تموضع الشروط المادية وتسمح للمجتمع بالقيام بوظيفة المعون فهي لا تزال في هذه الفترة في المرحلة الأولى من طور التكوين .

وهكذا نرى المجتمع الإسلامي من ناحية أخرى يضطر للدفاع عن (قدرته) بقوة السلاح حينها تهددت هذه القدرة بعد وفاة الرسول عَلَيْكُ بتلك الهرطقة (حرب الرِّدَّة ) التي زعمت إبطال حق الفقراء (الزكاة).

إذ لم يكن بوسعه أن يواجه هذه الردة لولا أنه احتفظ بإرادته البكر ؛ أي بذلك التوتر الداخليّ الذي منحه إياه الإلهام القرآني وتعالم الرسول عليه الصلاة والسلام .

إنَّ هذا التوتَّر هو الذي يُحِّدد خصائص مجتع في منطلق حضارته ؛ ويميِّزه عن مجتع أخر في مرحلة ما قبل التحضر ، أو ما بعد التحضر ، أو حتى الجتع الذي لا يزال في مستوى حضاريٍّ يجتاز مرحلة A B التي أوضحناها في الرسم البياني ؛ أي المرحلة التي يبدأ فيها عالم الأشياء وعالم الأفكار بالتوازن ثم يأخذ (الشيء) يستحوذ على الفكرة ، وخصوصاً في مرحلة B C .

هذا التوتر الذي طبع في عصرنا إقلاع الاتحاد السوفياتي مع التجربة ( الستاخانوفية ) (١) وأوضع للصين الشعبية ثبات إقلاعها خصوصاً منذ الثورة

 <sup>(</sup>١) (الستاخانوفية stakkanoviswe). خطةً من العمل نشأت في عام (١٩٣٥ م) في المناجم الروسيّة في (دونتز) عبر عامل المناجم (ستاخانوف). وهي تهدف إلى زيادة الإنتاج بواسطة استعمال خبرة العامل والنظرة العقلانية إلى وسائل الانتاج.

الثقافية قد سجّل هو أيضاً المرحلة الأكثر تفجّراً في سياق تكوين واندماج المجتمات الوليدة .

والتوتر هذا فكرة دافعة ، لا يكن بثُّها عبر نظرية أو بأي إرشاد تعلييٌّ .

أما ظرفها المفضَّل للظهور فقد فسره مؤرخ كه ( توينبي )(١) بذلك الظرف الذي فيه تضطر جماعة بشرية للردّ على تحد ما بعمل منظم .

وهذا التفسير لا يقدم لنا شرحاً لتكوين المجتمعات التاريخية الحاضرة ، والتي لا يتجاوز عددها ربع دزينة .

فنحن لا نفهم لماذا المجتمع البوذي لم يستجب في بداية العصر المسيحي لتحدّي نهضة الفكر الفيدي ( penseé védique ) (٢) التي حكمت عليه بالنفي إلى بلاد الصين .

ولا نفهم كذلك لماذا لم يقاوم الفكر الفيدي في هذا القرن في موطنه الجديد تحدي الفكر الماركسي المستورد عبر ( ماوتسي تونغ ) والذي مسحه إلى الأبد من الخريطة الإيديولوجية في العالم .

ي جاء في تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوڤييتي ( ص ٤٨٢ ، دار الفارابي ، بيروت المارابي ، بيروت المارابي ، بيروت المارابي ، بيروت المارابي ، بيروت المار ) : « وقد كانت الحركة الستاخانوفية هي التي دلّت بمنتهي الوضوح على تطور هذا الكادر ، وعلى استيعاب رجالنا للتكنيك الجديد ، وعلى نهوض إنتاجية العمل نهوضاً مسترّاً لا انقطاع له . وقد ولدت هذه الحركة وترعرعت في حوض الدون في الصناعة الفحمية . وامتدت إلى صناعات أخرى وإلى وسائل النقل ثم شملت الزراعة .

وقد تعيت بالحركة ( الستاخانوفية ) نسبة إلى صاحب المبادرة الأولى فيها ، العامل في قلع الفحم أليكس ستاخانوف ( حوض المونتز ) » .

<sup>(</sup>۱) (أرنولد توينبي Arnold Toyubee ) مؤرخ إنكليزي ( ۱۸۸۹ ـ ۱۹۷۵ ) ، له عدة مؤلفات أهمها : ( دراسة التاريخ ) في اثني عشر جزءاً . يقول بأن الحضارات تتقهقر بضعف يطرأ على قوة الإبداع ، ويؤمن بأن زوال حضارة ماأمرٌ لامفر منه .

<sup>(</sup>٢) الفكر ( الفيدي ) ، نسبة إلى ( ڤيدا ) عنوان الكتب الأربعة للقدسة ، التي تتضمن الحكمة الإلهية في المذهب الهندوسي .

أما ماهو جدير بالملاحظة في تجربة المجتمع الإسلامي المعاصر ؛ فهو أنه لم يستطع أن يستمد دفعة الإقلاع الحضاري من العالم الثقافي للصفوة من أبنائه الذين نالوا تعليهم في الجامعات الغربية ، كالم يستلهم روح الحضارة من الإيديولوجيات العملية التي طُوبت ثورية في البلاد العربية بإعطائها تلك الشعلة التي ألهبت روح الجاهير حتى مكّنتهم من سد الطريق أمام ( موشي دايان ) في حرب الأيام الستة ! ! ، كالم يستفد في أسلوبه من صرامة التفكير الموروثة من عصر ( ديكارت ) .

بينا الفكرة الدافعة للإسلام نقلت شعلات الجمر المضيئة منذ أربعة عشر قرناً من الجزيرة العربية إلى الأقطار البعيدة ؛ موحدة جميع الشعوب الإسلامية في ذلك العمل المنسق الرائع ؛ ألا وهو الحضارة الإسلاميَّة التي استَّرت حتى سقوط بغداد وسقوط غرناطة .

وحتى حينها رجع المجتمع الإسلاميّ القهقرى ووصل إلى النقطة C من الرسم البياني ، أي مرحلة ما بعد الموحدين (١) فإنَّ هذه الفكرة الدافعة سمحت له أيضاً عقاومة العدوان الاستعاري ثم استعادة استقلاله .

عصر مابعد الموحدين : يبدأ عصر مابعد للوحدين بسقوط الدولة الموحدية بعد هزيمة الناصر لحدين الله الموحدي في موقعة حصن العقاب في الأندلس في ١٥ صفر ( ١٠٩ هجرية ) . وقد اعتبرت هذه الموقعة نذيراً بنهاية قوة المسلمين بالمغرب والأندلس على السواء كا يقول مؤلف تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي ؛ إذ سقطت الدولة الموحدية التي أنشأها عبد المؤمن بن علي سنة ( ١٠٤ هجرية ، ١١٣٠ ميلادية ) بعد أن بايعه المهدي بن تومرت . إثر سقوط الدولة المرابطية ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ( ١١٦٢ ـ ١١٨٤ ) الذي أخضع القبائل ثم غزا طليطلة وإشبيلية بجيش جرار يضم قبائل عرب زناته ومصودة وغادة وصنهاجة واستولى على مدينة لشبونة . ثم أعقبه يعقوب المنصور ( ٥٠٠ ـ ٥٠٥ هجرية / ١١٨٤ – ١١٩٩ ميلادية ) الذي انتصر في معركة الأرك على نصارى الأندلس بعد قردهم وطمعهم في أملاك المسلمين في الأندلس ، فقاتل الفونس حتى طلب الهدنة فهادنه خس سنوات لكنه نقض العهد وقال لرسل ألفونس : " الجواب ماترى لا ماتسمع " فحلت الهزية بألفونس ثانية .

إنَّ المعجزات الكبرى في التاريخ مرتبطة دامًا بالأفكار الدافعة ، والإيديولوجية السوفييتية هي التي سمحت للمجتمع السوفياتي أن يوقف في ستالينجراد زحف الجيش المتلري خلال الحرب العالمية الأخيرة .

وإذا كان هذا التفسير الخارجي لا يكفي لتوضيح منشأ هذه القوّة في جميع الحالات ، فينبغي أنْ نلاحظ مع ذلك أنَّ هذه القوى هي التي جعلت تلك المجتمات تنبثق من العدم ، ونثرتها على مسرح التاريخ حيث بقيت قائمة بقدر مابقيت هذه القوى تدعمها .

وكان يعقوب المنصور معاصراً لصلاح الدين الأيوبيرالمذي طلب مؤازرت حينا تأهب الصليبيون لحرب صلاح الدين وتتابعت أساطيلهم على الإسكندرية لكن يعقوب المنصور كان مشغولاً هو الآخر بقتال النصارى في الأندلس.

وفي عهد يعقوب للنصور اكتبل بناء مدينة الرباط وبنى مسجداً عظيماً له مئذنة شامخة على هيشة منار الإسكندرية يصعد إليها بغير درج وتسمى الآن منارة حسان .

وقد ازدهرت الفلسفة والعلوم في عهد الدولة للوحدية فكان فيها ابن طفيل وابن رشد وابن باجة والوزير الطبيب ابن زهر .

إلا أنه بزوال دولة الموحدين في المغرب وانطواء الدولة الأيوبية المعاصرة لها في القرن الشاني عشر انتهت دورة الحضارة الإسلامية في رأي مالك بن نبي ، وبدأ عصر الانحطاط رغم ما لمع من بوارق انتصارات الماليك والدولة العثمانية في الشرق والغرب ، فقد بدأت دورة جديدة للحضارة المسيحية الغربية تنبعث على أشلاء الأندلس وتأخذ اطرادها إلى حيث نرى نتائجها في عالمنا الحاضم .

( راجع حسن إبراهيم حسن تـاريخ الإسـلام السيـاسي والـديني والثقـافي والاجتاعي ٤ / ٢١٩ ، وما يليها ، الطبعة الأولى ١٩٦٧ مكتبة النهضة للصرية ) .

# الفصل الخياميس الطاقة الحيوية والأفكار

- اطراد اندماج الفرد في المجتمع
- الطاقة الحيوية وتطور المجتع
  - المعادلة الصعبة
- ١ ـ تحرير الطاقة يدمر المجتم
- ٢ . تحييد الطاقة يعيق سيرورة المجتمع
- ٣ ـ التوسط في الطاقة يساعد على عمارة

المجتمع

يتوجب على الفرد تلبية حاجاته الحيوية مها كان نوع الحياة التي يحياها ، سواء أكان منعزلاً مثل (حي بن يقظان ) أو ساكناً في مدينة كبيرة .

لذا يتعين عليه أن ينفق من طاقته الحيوية التي خُصَّت بها طبيعته ، غير أن الطاقة هذه ـ وهي في طبيعتها البهييَّة ـ لا تندمج مع الحياة في المجتمع ؛ بحيث إن اندماج الفرد الاجتاعي يجب أن يراعي احتياجات من ناحية ، واحتياجات المجتمع الذي يندمج فيه من ناحية أخرى .

والمجتمع في الواقع يفرض قواعد وضوابط وقوانين وتقاليد ، وحتى بعض الأذواق والأحكام المسبقة هي بالنسبة إليه ليست بأقل حيوية .

وإذن فإن اطراد اندماج الفرد يتدرج مستجيباً لطبيعته من ناحية ، ومن ناحية ، ومن ناحية أخرى مستجيباً لنسق من أصول وقواعد في الحياة يكن تعريفه وهو في مرحلة متقدمة بمثابة عقد اجتاعي .

من هنا يأخذ الاطراد معنى يحدد تكيفاً للطاقة الحيوية للفرد . ومدرسة ( بافلوف (١) pavlov ) أعطت الإيضاحات الأولى حول التكيف عامة .

وواحد من أتباع هذه المدرسة ، سيرج تاكوتين ، قدم لنا في كتاب هام بعنوان ( اغتصاب الجماهير ) تحليلاً وتصنيفاً للطاقة الحيوية في صورة مايسميه ( الدوافع الغريزية ) .

فهل الدوافع الغريزية الأربعة التي أشار إليها تكفي لتصنيف هذه الطاقة عجملها أم لا ؟ سنترك هذا النقاش جانباً .

لكن الذي يهمنا التحقق منه هو الحدود التي تعمل أو ينبغي أن تعمل في إطارها الطاقة الحيوية ؛ كي يتكن النشاط المنظم لمجتمع ما ، في جميع أشكاله من تمثلها واستيعابها .

ومن الجليّ أننا لو ألغينا ، على سبيل الافتراض ، واحداً من أشكال الطاقة الحيوية كالذي يسميه (سرج ناكوتين ) مثلاً بالدافع الغذائي ، أو دافع التلك ، أو الدافع التناسلي ـ فإن جميع الإمكانات البيولوجية لحياة اجتاعية ما سوف تلغى دفعة واحدة ، وإذا افترضنا أن فعلنا العكس فحرّرنا الطاقة الحيوية من كل قيد فإن النظام الاجتاعي سيجد نفسه وقد أخلى موقعه لنظام طبيعي خالص .

<sup>(</sup>۱) ( بافلوف pavlov ) عالم فيزيولوجي وطبيب روسي ( ۱۸٤٩ ـ ۱۹۳٦ ) م . حاصل على جائزة نوبل مكافأة على أعماله في هذا الحقل ( ۱۹۰۶ ) م .

توصل من خلال أبحاثه حول الجهاز الهضي وبوجه خاص حول الارتكاس الرضابي إلى : تحديد مفهوم الارتكاس الشرطي أو المكتسب ؛ الذي يُبْعَث في غياب المسبّب الطبيعي بواسطة مُسبّب (excitant) قد ارتبط به مسبقاً . وأعلن ( باقلوف ) أنَّ الحياة النفسية الإنسانية محكومة بذات القوانين التي تسود الحياة النفسية لدى الحيوان ؛ بفارق تراكم جهاز إشارات ومفاهيم ألسنية مع الجهاز الحسي الأساسي الوحيد لمدى الحيوان ، بهذا كان ( باقلوف ) ينادي بوحمدة الحيّن الغيز يولجي والنفساني .

والفرد سيعيش تبعاً لذلك في ظل قانون الانتخاب البيولوجي ( شريعة الغاب ) التي تقصر الحياة على الأكثر قوة لا على الأفضل .

إذن عندما نلغي الطاقة الحيوية فإننا نهدم المجتمع . وعندما نحررها تحريراً كاملاً فإنها تهدم المجتمع . لذلك يجب على الطاقة الحيوية أن تعمل بالضرورة ضمن هذين الحدين .

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل : ما هي السلطة التي تخضع الطاقة الحيوية لتحتويها هذه الحدود .

هذا السؤال حينا يطرح في منشأ اطراد اندماج مجموعة إنسانية خرجت من مرحلة ما قبل التحضر، وتتأهب للانطلاق نحو مرحلة تالية فإنه يكشف لنا طبيعة التكيف الذي يجب على الطاقة الحيوية تحمُّله لتضطلع بمهات هنا الاجتياز، وتستجيب لضروراته.

وبمعنّى آخر ، فإن السلطة التي تضن هذا التكينف مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالعوامل التي لها دور في وجود حضارة ، وبوجه خاص مرتبطة بذلك الذي يلعب دوراً رئيسيّاً في تحول مجتمع إنساني بدائي (قبل التحضر) إلى مجتمع متحضر ، والمجتمع الجاهلي في هذه الحالة يقدم لنا صورة مثلي لهذا التطور .

في المبدأ نرى أنفسنا أمام طراز من المجتمعات ، الطاقة الحيوية فيه غير متكيفة بشيء ما تقريباً ، فالعالم الثقافي الجاهلي كان في الحقيقة شبه خال من مبادئ الإلزام الاجتاعي . فبادئه اقتصرت على بعض قواعد الشرف وشيء من الواجبات نحو المجموعة ( التضامن القبلي الذي أثبت ابن خلدون أهميته السياسية في نشوء ممالك شالي إفريقية ، تحت اسم العصبية ) وبعض المعتقدات التي جعلت منها مكة القرشية تجارة .

وحينا حدث لهذا المجتمع تحول من المجتمع البدائي إلى المجتمع الحضاري لم يكن باستطاعة المؤرخ وعالم الاجتاع أن يلاحظ في هذه الحقبة من الزمن ظهور أي حادث جديد يفسر هذا التغيير . فالعالم الثقافي الذي ظهر مع الفكرة القرآنية قد كان الحدث الوحيد . والعلاقة السببية بين الحدثين : القرآن والحضارة بادية بشكل صارم عبر تلازمها ؛ فالفكرة الإسلامية هي التي طوعت الطاقة الحيوية للمجتمع الجاهلي لضرورات مجتمع متحضر .

ويستحيل علينا أن نجد تفسيراً آخر يكشف لنا هذا التكيف الـذي نظّم القوى البيولوجية للحياة كيا يضعها في خدمة التاريخ .

والواقع أنه في أصل جميع الحضارات فالاطراد واحد في تكامل وانسجام الطاقة الحيوية ، وفي الظروف التي تؤهلها لوظيفتها التاريخية .

لكنَّ القدرة على التكامل والانسجام ليست بالضرورة متشابهة بالنسبة لمورات مختلفة وبالأحرى بالنسبة لِمُختَلِف المراحل في الدورة الواحدة .

ومن جهة أخرى فإن ظروف هذا الانسجـام لا تراعى بـالطريقـة نفسهـا في جميع الحضارات .

فمثلاً نرى المجتمع المسيحي يسعى إلى إلغاء الدافع الجنسي بدلاً من أن يحتويه في الحدود العملية . إنه يواجه نزعة الشهوة ( libido ) بفكرة الرهبانية .

<sup>(</sup>١) ( نزعة الشهوة libiado ) وهي لفظة لاتينية وتعني الرغبة يعرّفها ( فرويد ) بأنها : « عبارة مستقاة من نظرية المشاعر ، نُسَمِّي بها الطاقة التي تشكّل قياساً كَمْيّاً : وإن لم تكن حالياً ممكنة القياس ، للدوافع التي تتصل بكل ما نعرفه تحت اسم الحب » كا أنها : « التجلي الديناميكي للغريزة الجنسية في الحياة النفسية » .

هذا المثل الأعلى الذي يتسم بلا شك بالسمو والرفعة ، رغ أنه لا يأتلف مع مختلف الغايات التاريخية يولّد نماذج جميلة من الجنس البشري ( القديسين ) و يترك ما عداهم فريسة هلوسات الجنس .

ونحن نرى اليوم عبر تلك المعارض الإباحية (١) القائمة هنا وهناك في الغرب إلى أين تؤدي هذه الهلوسات .

فقد تبين لنا خلال ذلك أن القدرة على تطويع الطاقة الحيوية لا تكن في اختيار مُتَعَمَّد لحل متطرف .

فالحل بصفة عامة لايوجد في اختيار صارم ولا في انطلاق متحرر جداً وليس بالأحرى في معايرة ضابطة ، تُوازن بين هذين الحلّين المتطرفين ، بل إنه قبل كل شيء يكن في القوة التي تدعم هذا الحل أو ذاك ، أي طبيعة الفكرة الدافعة التي تقف وراءه ومقدار قوتها في تلك اللحظة .

ومن أجل أن تكون هذه الاعتبارات محددة ، يمكننا تفحص حالة من تكيّف الطاقة الحيوية في مجتمعين مختلفين من جهة ثم في مجتمع واحد ولكن في عصرين مختلفين من جهة أخرى ونجد هذه الحالة في تاريخ التشريع الخاص بتحريم شرب الخر.

لقد طرح المجمّع الإسلامي مشكلة الخر ، وتضن هيكَلُ تشريعه ثلاثة نصوص :

١ ـ نص يختص بإدخال المشكلة في ضمير المجتمع الإسلامي ، وهو يمثل إلى حد
 ما المرحلة النفسية من الحل .

<sup>(</sup>١) كان آخرها وأشدها إثارة للفضيحة ـ لأنه كان علنياً ـ للعرض الـذي استُقبِل زوارُه في ( كوبنهاغن ) عام ١٩٧٠ م

٢ ـ نص يختص بالحد من تداول الخمر ، وهو يوافق مرحلة تخليص الفرد من الإدمان .

٣ ـ وأخيراً نص التحريم الذي يُكرِّس الحلِّ من الناحية الشرعية .

وفي مقابل هذه الصورة يمكننا أن نسجل صورة مشابهة لها تقريباً من حيث طريقة العلاج وهي تشريع محاربة الإدمان (قانون التحريم) الأميركي بعد الحرب العالمية الأولى ويشمل تقريباً مراحل الصورة الأولى نفسها.

١ ـ في عام (١٩١٨) أدخلت الصحافة الأميركية المشكلة إلى الرأي العام .

٢ ـ وفي عـام (١٩١٩) أدخلت المشكلـة في الـدستـور الأميركي تحت عنـوان
 ( التعديل الثامن عشر ) .

٣ ـ وفي العام نفسه سرى مفعول التحريم تحت عنوان ( إجراء فولست. L'Acte volstead ) .

وبهذا يكننا أن نقارن منذ البداية على ضوء التاريخ الفرق بين قدرة التشريعين على التكيف . فنذ أربعة عشر قرنا لم يُثر تحريم الخر أية صدمة في المجتمع الإسلامي الناشئ . بينا كانت هذه الموجة في المجتمع الأميركي الذي عاصر إجراء ( فولستد ) من العنف بحيث حطمت كل الحواجز ، وقلبت جميع السدود والعقبات ، ونتج عنها ردود فعل مرضية : كالتجارة الممنوعة وتكوين عصابات التهريب ، وتسمم الجمهور بخصور مغشوشة ، مما أدى إلى إلغاء قانون التحريم بوجب التعديل رقم (٢١) المصدق عليه في ( ديسمبر ) عام (١٩٣٣) .

لقد استؤصلت فكرة التحريم نهائياً من عالم الثقافة في المجتمع الأميركي ؛ لأنه لم يكن لها جذور في العالم .

وقد نلاحظ بالمقابل في الجمّع الإسلامي بعضاً من التراجع بخصوص مشكلة

الخر . خصوصاً حينا يأخذ هذا التراجع مظهر التحدي ( المقصود أو غير المقصود ) لأبسط قواعد اللياقة .

فوجود أربع خمارات في شارع صغير ، في مدينة صغيرة (كتبسة ) في جنوب الجزائر ، يسمى علاوة على ذلك (شارع النبي ) هو في العصر البطولي للكفاح ضد الاستعار نوع من التحدي في الحقيقة .

ومع ذلك ، ومها كان نوع التشريعات المعتمدة اليوم ، فإن المجتمع الإسلامي المعاصر لم يطرد فكرة ( التحريم ) من عالمه الثقافي . وحتى إذا لم يكن لهذه الفكره قوة القانون ، كا هو الحال مثلاً في البلاد المساة ( تقدمية ) فإنها رغم ذلك لازالت تلعب دوراً ما في الإلزام الاجتماعي .

وإني أعرف عدداً لا بأس به من الفتيات المسلمات يعطين لهذه الفكرة أهمية كبرى عند اختيار الزوج . وهكذا نرى فكرة تفشل فشلاً ذريعاً في دورها الاجتاعي في مجتمع كالمجتمع الأميركي ، الذي ابتدع أكثر الأساليب فعالية لنشر أفكاره وآلاته ، مؤيداً بوجه عام قرارته في الإطار التشريعي بالإحصائيات الأكثر دقة ، والتي يخضعها لأدق مراقبة علية عند التطبيق .

بينها احتفظت هذه الفكرة بقدرتها على التكيف . نسبياً في مجتمع إسلامي ، لم تعد تتوفر لديه اليوم لمواجهة انحرافات طاقته الحيوية سوى إرادة أفراده ، لتكوين الإلزام الاجتماعي المطلوب .

يكننا أن نخلص من ذلك بخاتمتين (١):

١ - إن قدرة أي فكرة على التكيف ليست متساوية في مجمعين لهما أصولً
 ثقافية مختلفة .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هاتين الصورتين في كتابنا ( الظاهرة القرآنية ) .

ففي المجتمع الأميركي المتحور حول القيم التقنية ، أي الموجه نحو عالم الأشياء ، تكون قدرة التكيف أضعف منها في المجتمع الإسلامي المتحسور حول القيم الأخلاقية .

٢ ـ وفي الاطراد نفسه كا في المجتم الإسلامي ، على سبيل المثال ، فإن القدرة
 على التكيف تتغير من مرحلة إلى أخرى .

فهي تصل إلى الذروة في المرحلة الأولى : ( انظر الذورة في الفصل السابق ) وهي تتناقص تدريجيًا بمقدار ما توسع الفكرة الأصلية مكانـاً لأفكار مكتسبـة ، ثم هي تتضاءل بمقدار ما تخلي هذه الأفكار الأخيرة مكانها للأشياء .

أما في المرحلة الثالثة ، فمإن الغرائز تتحرر وعندها تتوقف قدرة التكيف الأصلية ، ويختزل العالم الثقافي إلى مجرد عالم أشياء .

هنا تقوم الطاقة الحيوية بتفتيت المجتمع ، بعد أن تكون قد تحررت تماماً ، وذلك بإلغاء شبكة روابطه الاجتاعية ، محطّمة نسقها المنظم إلى جمهرة من النشاطات الفردية المتناقضة ، أو تلك التي تقوم بها جماعات صغيرة . وهذه هي الظاهرة التي رآها الماركسيون في صورة صراع الطبقات .

ومها يكن من أمر فإنها نهاية حضارة .

ولايستطيع المجتمع أن يتابع مسيرته بعقول خاوية ، أو محشوة بأفكار ميتة ، وضائر حائرة ، وشبكة من الروابط المتهدمة ليس تجمعها وحدة .

وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ؛ فإن هذا هو عهد ما بعد الموَّحدين الذي بدأ .

### الفصل *السّادس* عالم الأفكار

- الأفكار الأساسية النوذجية الرائدة.
  - الأفكار العملية التاريخية .
- التغيير والتحول يطرأ على عالم الأشخاص لا على عالم الأشياء .
  - علاقة الأفكار عقايس النشاط.
    - موت الأفكار وانتقامها .

إن مجمّعنا في المرحلة السابقة على تحضره يواجه نشاطاته البدائية بحوافز وطرق عملية ، تمثل عالمه الثقافي المتواضع .

ومع ذلك وحتى في هذه المرحلة فإن هذا العالم يشتمل على أفكار ـ رائدة ، ( نماذج ) يرثها الجيل عن الجيل السابق ويورثها الذي يليه ، وأفكار عملية يواجه بها كل جيل الظروف الخاصة بتاريخه ؛ بعد أن يدخل عليها تعديلاً قل أو كثر يلائم مسيرته .

أما الأفكار الرائدة التي تحتضن نشاطه ، فهي في هذه المرحلة مخزونه الأخلاقي .

وأما الأفكار العملية التي توجُّه نشاطه فهي وسائله التقنية .

فإذا ما انتقل المجتمع إلى المرحلة التالية فاستقل سيرورة حضارة ما فإن تحوله هذا يستجيب بالضبط لثورة ثقافية تعدل بقليل أو بكثير وسائله التقنية ، وفي

الغالب يكون التعديل محدوداً ، لكنها تقلب بصورة جذرية قاعدته الأخلاقية .

فعلى عتبة حضارة ما ، ليس هو عالم الأشياء الذي يتبدل ، بل بصورة أساسية عالم الأشخاص . وحتى الوسائل التقنية في هذه المرحلة بالذات لا تتجه نحو الأشياء ، وإنما نحو الإنسان باعتبارها تقنية اجتاعية تحدد العلاقات الجديدة داخل المجتمع ؛ على أساس ميثاق جديد ، مُنزَّل كالقرآن الكريم ، أو موضوع من الأشخاص كدستور ( iassa ) (1) جنكيزخان ، والدستور الفرنسي ( 1۷۹۳ ) م .

لكن الشرط الأول لضان شبكة علاقاته الجديدة داخل المجتمع كا رأينا ؛ هو أن توضع حدود لطاقته الحيوية .

وهنـالـك في عـالم الأفكار داخل المجتمع تراتب بين الأفكار التي تغير الإنسـان والأفكار التي تغيّر الأشياء .

فالأفكار الأولى تضع قدرة تكيف الطاقة الحيرية على عتبة حضارة ، أما الأفكار الثانية فإنها تُطوِّع المادة لحاجات الحضارة في المرحلة الثانية من دورتها التي أشرنا إليها آنفاً .

و باسه كلمة تركيةً قديةً معناها القانون الاجتاعي » ·

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، الدكتور حسن إبراهيم حسن المراهيم حسن المراهيم حسن المراهيم حيث جاء فيه : « ولما أمن جنكيز خان شر أعدائه فكر في ترقية حالة بلاده الاجتماعية والخلقية بوضع قانون يكون أشبه بكتاب ديني يسيرون على هديه في معاملاتهم وأحكامهم ، فوضع لهم ( اليساق ) أو ( الياسه ) وقد روى المقريزي خلاصة هذا اليساق نقلا عن أحد بن البرهان ، الذي اطلع على نسخة منه بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد . وكذلك ذكر القلقشندي أن السياسة كلمة مغوليه أصلها ( ياسه ) فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة ، وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لاعلم عنده أنها كلمة عربية ... واسمع إذن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام ، ذلك أن جنكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب « أوتيك خان » وصارت له دولة ، قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب ساه ( ياسه ) ومن الناس من يسميه ( يسق ) والأصل في اسمه ( ياسه ) ،

وتعتمد قدرة الأفكار الأولى في درجة التحول ومدته على المصدر المقدس أو الزمني للعالم الثقافي الذي ولد في المجتمع الجديد .

والواقع أنه لايوجد في الأصل عالم زمني محض . لأن مثل هذا العالم لا يستطيع أن يقدم حوافز تستطيع مساندة مجتمع ناشئ لايزال في خطواته الأولى .

ولقد لاحظ مؤسسو الجمّع المدني بسرعة تلك الظاهرة ، مثل روبسبير (۱) الذي أضاف بعد فوات الأوان ـ فكرة « الكائن الأعلى » ( L'Etre supreme ) (۲) إلى إيديولوجية الثورة الفرنسية .

وحينها أخفقت هذه الفكرة فإن فرنسا عام ( ١٧٨٩ ) استبدلتها بفكرة

<sup>(</sup>۱) (Rabespierre روبسبير) ( ۱۷۰۸ ـ ۱۷۰۸) أحد مشاهير رجال الثورة الفرنسية ، تأثر منذ حداثته أكثر الشيء بأفكار ( جان جاك روسو ) فتبنى مفهوم الإرادة الجماعية أو العامة للسلطة ، ونظام ( العقد الاجتماعي ) وأهم ما فيه أن الأمة هي صاحبة السيادة المطلقة . وحينا كان نائباً عن مقاطعة ( تيبر Tier ) ( ۱۷۸۹ ) كان ( روبيسبيبر ) ملكياً دستورياً في موقفه السياسي ، لكنه ما لبث أن أصبح أعنف مدافع عن حقوق الشعب ، وكان مع رفاقه ( مارا Mara ) و ( دانتون dancon ) أحد قادة كومون باريس للتردة ( ۱۷۹۲ ) ، واشتهر بالدكتاتورية الدموية حتى لُقب بـ « روح الدكتاتورية اليعقوبية » وهو مسؤول عن إعدام رفاق دربه مثل : ( ديولين ) و ( دانتون ) ؛ بسبب اعتدالهم وتساعهم . وله نظريته في « الديقراطية الأخلاقية » وهي : تعبير عن فكرة دكتاتورية الإرادة العامة ، وقد أسس حكومة شعبية تقوم على الفضيلة ( أو على الذعر والترهيب زمن الأزمات الثورية ) هذه السياسة الإرهابية أثارت خصومه ضده إلى حد إقالته وتنفيذ حكم الإعدام فيه صيف ( ۱۷۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲) عد (روبسبير) إلى ربط السياسة بما يشبه المفهوم الديني ، وذلك بأن توّج الديم اطلية الأخلاقية - السياسية روحياً بتأسيس طقوس الكائن السامي (آذار ۱۷۹۶). وهو المفهوم الفلسفي الجديد لإله الساء الموحد الذي يتخطّى - حسب رأي فلاسفة عصر التنوير - جميع التناقضات والخصومات بين الأديان والمذاهب ، وذلك ضمن إطار ما يسمى بالديانة الطبيعية غير أن روبسبير جعل له طقوساً معينة واختزل الفكرة الفلسفية بدمجها مع مفهوم الدولة .

الرجل المؤله ( Ledemiurge )(١) المتجسدة في نابليون .

هذه المواربة تثبت لنا أن أي مجتمع ناشئ يبحث داعًا عن سند له في القيم المقدسة .

من ناحية أخرى ، فإنَّ التاريخ يثبت لنا أن عالماً مبنياً في الأصل على القيم المقتسة عيل داعًا إلى نزع صفة القداسة عن مبادئه كلما أوغل المجتم في المرحلة الثانية من دورة الحضارة ، مرحلة امتلاك ناصية المشاكل التقنية والتوسع .

وربما أمكن تفسير هـذه الظـاهرة بـإحـدى طريقتين : فهي في منظـور الاقتصاديين تقدم ، وهي في منظور المؤرخين الفلاسفة إهـدار طـاقـة في منعطف شيخوخة .

هذان التفسيران المتعارضان يتلاقيان في حتية قانون تحول الطاقة الذي يحكم التاريخ كا يحكم الفيزياء ، والذي يقرر بأنه لابد من سقوط طاقة كامنة لإنتاج العمل .

وعلماء ( الميكانيكا ) يسمونها ( لحظة ) القوة ، هي تلك اللحظـة التي تكون كافيةً لتمكين يد الرافعة من تحريك مقاومة ما ، أي لإتمام عملٍ ما .

وللفكرة الدافعة (لحظتها) كذلك ، أنها اللحظة التي يكون إسقاطها على نشاطنا ، هو بالضبط الصورة الكاملة لنوذجها في عالمها الثقافي الأصلى .

فقدرتها على الطاقة الحيوية تكون في أوجها في تلك اللحظة على الأخص . لقد سمحت تلك القدرة لبلال بن رباح الخاضع لتعذيب مُبَرِّح بتحدي الجاهلية

<sup>(</sup>١) الإنسان المؤلّه ( Ldémiurge ) وهو إضفاء صفات الإله ، أو أنصاف الآلهة ، والأبطال الخارقين على فئة نادرة من البشر عبر التاريخ بقصد إحاطتهم بهالة من العظمة والتقديس إلى درجة تجعلها غالباً تدخل في الخيال الأسطوري .

بأكملها ، وهو يرفع سبابته ليشهد على وحدة الله « أحد ...أحد » كا أتاحت للشهيد للسيحي للعروض للتعذيب في سيرك زمن سراديب الأموات أن يتحدى وثنية الرومان .

إن سائر الأفكار ( سواء التي تختص بالإطار الأخلاقي أو التي تتحكم بالإطار المادي ) لها لحظة إشراق ( لحظة أرخميدس ) عندما تطلق صرخة الفرح ( أوريكا المادي ) لدى دخولها العالم الثقافي .

وهي صرخة موسى إذ آنس ناراً ، وصيحة (باسكال) حين دعي الضير المسيحي إلى تذكرها ، في روائع الأدب الفرنسي في القرن السابع عشر « نار ... نار ... فرح! ...دموع الفرح »(٢)

وهي صيحة ( نيتشه ) لدى اكتشافه ( قانون العود الأبدي ) $^{(7)}$  .

<sup>()</sup> أرخيدس Archmade ) ( ٢١٢-٢٨٧ ق.م ) عالم يوناني كبير له اكتشافات واختراعات مهمة في الرياضيات والفيزياء بوجه خاص . وهو صاحب نظرية الأجسام العائمة . ويروى أن ملك سيراكوز قد عهد إليه بمهمة تحديد ماإذا كان تاجه من الذهب الخالص : فقاده البحث إلى اكتشاف مفهوم الوزن العيني ، وبينا كان يفكر بالأمر وهو يغتسل في الحام ، جاءه الإلهام فجاة فنسي نفسه لشدة الفرح ، وخرج وهدو يصرخ : « أوريكا ! أوريكا ! وجدتها ! وجدتها » .

<sup>(</sup>۲) (باسكال B. Pascal) ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۲) م عالم ومفكر - فرنسي من القرن السابع عشر، نبغ في الرياضيات والحساب، وقد تأثر كثيراً بأخته الراهبة جاكلين، وبأحداث أخرى رأى فيها تدخل العناية الإلهية، ومنها حادثة ذاتية جعلته في حالة الانخطاف والوجد ( ۲۲ نوفبر ۱۹۵۱ ) بما قاده إلى الاعتكاف في دير ( بور رويال port-royal ) عند أتباع مندهب ( جينسنيوس jon) المتزمتين والذين ينادون بانسحاق الإرادة البشرية أمام القدر والسلطة الإلهيه المطلقة، وبالحضور الإلهي المرعب والشديد الرقابة .... وقد دافع عنهم في رسائله الشهيرة ( L' provin ciales ) ( ۱۹۵۷-۱۹۵۷ ) التي يهاجم فيها الأباء اليسوعيين وتأويلهم لنعمة العفو الإلهي ولفهوم الخلاص المسيحي .

 <sup>(</sup>٢) قانون العود الأبدي: يسود الاعتقاد في المجتمات البدائية أن زمن البدايات الكونية هو: الزمن المقيقي والخلأق الذي ظهرت فيه أناط كل شيء في حلتها الأصلية. وأن هذا الزمن الفردوسي =

وهي صيحة (كريستوف كولومبس) ورجال سفينته لدى اكتشافهم جزر الهند الغربية عام ( ١٤٩٢) م . « الأرض ... الأرض !... » فقد كانوا بذلك يعلنون بها للعالم لا اكتشاف القارة الأميركية بل دخول هذه الفكرة في عالم الثقافة دخولاً قطعياً . « الأرض كروية ! ... الأرض فعلاً كروية »(١) .

وهي صيحة انتصار فكرة ... « الحرية والمساواة والأخوة » التي أطلقها شعب باريس فأطاحت بسجن الباستيل في الرابع عشر من تموز عام ( ١٧٨٩ ) و يعود رجع ذلك اليوم في التاريخ إلى الإطاحة بعرش بطرس الأكبر في تشرين الأول أكتوبر عام ( ١٩١٧ ) (٢)

<sup>=</sup> يكن عيشه من جديد عبر طقوس دينية معينة مُهداة إلى الآلهة : تُعيد إلى الأذهان أجواء العصر الذهبي للوجود الذي تم خلاله خلق الأسلاف الأسطوريين الأوائل والنظم والمجتمعات .

الذهبي النوجود الذي م عرب حمق المصارف المساق النصف الثاني من القرن التاسع عشر و ( نيتشه F. Nietgsche ) هو : فيلسوف الماني عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ( ١٩٠٢-١٩٠١ ) م له نظريته الشهيرة في المأساة اليونانية التي اعتبرها انتصاراً للإغريق على مبدأ التشاؤم ، بفضل اتحاد الفكر الأبوليني في الشكل ، والحاس الديونيسي في الموسيقى . وتتصف كتاباته عامة بالثورة على ألوروث ، وبأسلوبها البلاغي والنقدي اللاذع ، ومنها ( هرمية الأخلاق ) ، (١٨٨٧) و ( ماوراء الخير والثر ) ، (١٨٨٦) و ( المسيح الكذاب ) ، (١٨٨٨) . وقد اشتهر نيتشه بمذهب « إرادة القوة » التي تنشئ نظاماً أخلاقياً للصفوة - ونراه يبشر في كتابه ( هكذا تكلم زرادشت ) ، ( ١٨٨٠-١٨٨٥ ) بولادة الإنسان المتفوق الذي سيأتي للتق قيم جديدة تعزّز الحياة والحرية ، وتوافق قبولاً فرحاً لمبدأ ( العود الأبدي ) .

<sup>(</sup>۱) (كريستوف كولومبس) ، ( ١٤٦١ ـ ١٥٠٦)م ، وهو : بتحار إيطالي من مدينة جنوى ، أبحر عام ( ١٤٩٢ ، ٣ آب) من مرفأ بالوس بعد حصوله على موافقة ملكة إسبانيا ، ثم أبحر ثانية بمثأ عن العالم الجديد (١٤٩٣) وبعد فترة طويلة قضاها في عرض البحر بعيداً عن اليابسة كاد البحارة يفقدون خلالها أي أمل في الوصول إلى الهدف المنشود وظنوا أنهم غارقون لامحالة لاحت آثار الحياة في الأفق ، ثم ظهرت اليابسة عن بعد ، فهتف (كولومبس) هاذياً : « الأرض ... ! الأرض » .

<sup>(</sup>٢) ( بطرس الأكبر ) ، ( ١٦٧٢ ـ ١٧٢٥ )

١ - كان بطرس الأكبر محور سائر المناقشات التي تتصل بتاريخ روسيا . ففي القرن التاسع عشر انتقده المحافظون بأنه أحدث في المجتمع الروسي شرخاً اجتماعياً بفصله النبلاء ( المتأوربين ) عن الشعب الذي بقي في تقاليده للسيحية في أصولها .

إن الأفكار في لحظة (أرخيدس) تعتمد على حالة روابطها مع الناذج، وهذه الأخيرة تمثل في العالم الثقافي القوالب التي بقيت فيها الأفكار التي تعبر عن نفسها مباشرةً في نشاطاتنا.

لكن الزمن يعمل: في ذاتيتنا، في عقلانيتنا، فَتَعْفو به القسمات البارزة لتلك القوالب كا تنحي بالزمن أحرف مطبعة أومَسْبَك .

وقد نصل إلى أن نستخرج الأشكال من تلك القوالب ولا نرى فيها غير صورة باهتة للناذج المثالية فالأفكار الموضوعة قد خانت الأفكار المطبوعة في القوالب الأساسية .

غير أنه حينها تعرضت روسيا للخطر عبر الغزو النابليوني الهتلري (١٩٤١) فإن الأبطال استعادوا في ذاكرتهم صوت مواطنهم القيصر الأمين على الاستقلال وعظمة الدولة .

م المرس الأكبر ، قيصر روسيا قد طبع بشخصيته وأعماله تاريخ روسيا أكثر من أي حاكم آخر . ففي عهده خرجت روسيا من العصر الوسيط ، واتخذت موقعاً لها بين الدول الحديثة في أوربة .

٣ ـ امتاز عهده بالحروب إذ أنشأ قوة عسكرية جديدة فقد كتب مرة في التعليات الصادرة إلى رجال البحرية (١٧٠٢) عقب هزيمته أمام السويد « إن حاكاً لن تكون له يدان مالم يكن لديم جيش بريّ وأسطول بحري » .

٤ ـ واستناداً إلى الحاجبات التي اقتضتها القوة العسكرية فقد واجهت روسيا تطوراً صناعياً افتتح مرحلة جديدة من التاريخ الاقتصادي لروسيا ؛ إذ كانت من قبل خاضعة للسويد في تزويدها بالسلاح . وهكذا اكتسبت روسيا في هذا الإطبار استقلالاً اقتضاها الولوج بالخطبة المنهجية للقيصر إلى المركنتيلية الأوروبية التي برزت ، خاصة مع كولبير في القرن السادس عشر . مستحدثاً بذلك مفهوم الدولة المتدخلة في القطاع الاقتصادي لمواجهة الضرورات .

فنذ عام (١٦٩٧) أمر بإنشاء مصنع لصهر المعادن ، وآخر لصناعة المدافع في ( الأورال ) الغنية بالحديد والغابات لكنها البعيدة جداً ، والخالية من الحياة حيث تجارب تركيب للصنع أخفقت لكن بالإرادة الصلبة استطاع في النهاية أن يجعل من منطقة الأورال نواة بناء الصناعة .

وقد اعتبر قياصرة روسيا فيما بعد امتداماً لعصر بطرس الأكبر إلى أن أطاحت الثورة البلشفية (١٩١٧) م بعلم القياصرة : مقتبسٌ من ( ١٩١٧) م بعلم القياصرة : مقتبسٌ من ( ١٩١٧) م

وهذه الخيانة تتردد أصداؤها في سائر نشاطاتنا وهي تعرضهاللانتقام (nêmêsis ) أو أحياناً يكون عنيفاً على الصعيد الزمني ، فالأفكار التي تتعرض للخيانة تنتقم لنفسها .

ومن اليسير أن نفهم ذلك على الصعيـد التقني ، حيث الانتقـام فوري إذا مـا انفجرت ماكينة سيئة التصيم أو انهار جسر لسوء البناء .

وفي الغالب فالمجتمعات والحضارات تنهار بالطريقة نفسها . وليست كوارث التاريخ في مختلف الأزمان سوى النتيجة التي تكاد تكون فورية لانتقام الأفكار التي خانها أصحابها . فسقوط قرطاجة لخطأ سياسي من مجلس شيوخها هو المثل المأساوي لكنه ليس الوحيد (٢) .

لابد إذن من احترام علاقات الأفكار بالمقاييس الثابتة للنشاط وإلا بات ذلك النشاط عابثاً أو مستحيلاً .

وتقع تلك العلاقات في ثلاث مراتب:

١ ـ المرتبة الأخلاقية الإيديولوجية ، السياسية بالنسبة لعالم الأشخاص
 وحتى الفزيولوجى ؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار تحسين النسل .

٢ - المرتبة المنطقيّة الفلسفية ، العلمية ، بالنسبة لعالم الأفكار .

٣ ـ المرتبة التقنية ، الاقتصادية ، الاجتاعية ، بالنسبة لعالم الأشياء .

<sup>(</sup>١) ( Némésis غزيس ) آلهة إغريقية تمثل الغضب والانتقام الساوي من نزعة التطرف والتزمت في السلطة والرأي عند البشر .

<sup>(</sup>٢) تأسست مدينة (قرطاجة ) عام ( ٨١٤ ـ ٨١٣ )ق.م ، وتقع في إفريقية الشالية ، ازدهرت في عهد الملوك المكدونيين ؛ وبعد انحطاط مدينة صور فحلت مكانها في السيطرة على القسم الغربي من المتوسط ( ٥٠٠ ـ ٤٥٠ ) . وكانت المركز التجاري والعسكري والديني في العهدين الروماني والمسيحي . وافتتحها العرب عام (٦٩٨) م .

وحينا يفسد واحد من هذه المفاصل الثلاثة للفكرة بتأثير أي عامل من العوامل فينبغي أن نتوقع رؤية نتائج هذا الفساد في أحكام ونشاطات المجتمع وسلوك أفراده .

هذه النتائج تظهر في أشكال شاذة ؛ وغالباً مضحكة . ففي معرض للرسوم الزيتية أقيم في ( لوس أنجلوس ) سنة ( ١٩٥٧ ) نالت الجائزة الأولى لوحة بعنوان ( مقهى لاوس ) كانت ببغاء عوراء أنجزتها حين ، تركها صاحبها تتخبط بالألوان بالقرب من قماشة الرسم .

لم يكن لهذا الخداع في الإطار الفني الناتج عن العصر السوريالي أن يحدث ؛ لو لم تُحَرِّف القوانين الجمالية التي شوهتها السوريالية مقاييس الجمال لدى الْمُحلَّفين المشرفين على الجائزة .

لقد تم هنا على الأقل اكتشاف الخدعة بسهولة ؛ لأن صاحب اللوحة الذي نال الجائزة هو نفسه صاحب الببغاء وقد اعترف بذلك بعد حين .

وكم من حالات أخرى لا يكون الاعتراف فيها بالخدعة أو الكشف عنها ممكناً إما بدافع النفاق ؛ عندما توجه مصالح دنيئة تخنق الآراء ، أو لجرد افتقاد الإدراك .

ومها يكن من أمر فإن أي فساد في علاقات الأفكار فيا بينها ( مرتبة المنطق الفلسفة ... إلخ ) أو في علاقاتها مع عالم الأشخاص ( مرتبة الأيديولوجية السياسة .. إلخ ) أو في علاقاتها مع عالم الأشياء ( مرتبة التقنية والاقتصاد ... إلخ ) لابد أن يُولِّد اضطراباً في الحياة الاجتاعية ، وشذوذاً في سلوك الأفراد ، خصوصاً عندما تصل القطيعة مع الناذج إلى مداها الأقصى ، وتصبح قوالب أفكارنا المطبوعة ممسوحة في ذاتنا ، وتصبح أفكارنا الموضوعة والمصبوبة في تلك القوالب لا شكل لها ، ولا تماسك فيها ، ولا أهمية لها .

هكذا تموت الأفكار تاركة العقول فارغة وحتى اللغات تستسلم للعجز . ويقع المجتمع في الطفولة . فالطفل دون أفكار يعبر بطريقة بدائية بالحركة أو بالصوت .

والمجتمع الذي يقع في مثل تلك الطفولية يكشف عن ظواهر غريبة من التعويض عن افتقاره إلى الأفكار . إنه محكوم بالتعويض عنها وخاصة في نشاطاته الذهنية ببدائل فكرية .

وتظهر هنا الحركة التي تكمل الجملة الناقصة ؛ لأن صاحبها لا يستطيع أن يكلمها . فحين لا توجد الأفكار لا توجد الكلمات .

لقد أوضح هذه الحقيقة ( بوالو boileau ) الناقد الكبير في كتابه ( الفن الشعري L'art poetique ) .

#### مانفهمه جيداً نعبر عنه بوضوح وتأتي الكلمات لتقوله بسهولة

فعدم التاسك تبدو علاماته حينها تنعدم الأفكار . حينئذ يـأتي الصوت ليعلو كيا يحلّ محل حجة افتقدت .

ويبرز التصنع البلاغي في الأدب : الإفراط في أدوات التفضيل ، التشدق بالأوصاف ، مثل عبارة ( الشعب البطل ) في دستور لإحدى البلاد العربية ، وكا وردت في إحدى صحف الدولة ذاتها صورة شخص لاندري كيف اندس في الثورة الجزائرية ، وتحتها العبارة العجيبة التالية : ( أحد عمالقة الثورة ) .

<sup>(</sup>۱) (نيقولا بوالو N. Bnlei u) ل ( ۱۲۲۱ ـ ۱۷۱۱ ) من الكتاب الكلاسيكيين ناقد فرنسي كبير ، عاصر لويس الرابع عشر وكبار الكتاب والفنانين الكلاسيكيين ، ويعتبر مُنظَّر الحركة الكلاسيكية في فرنسا بفضل كتابه الشهير ( الفن الشعري L. Artpoétique ) ، ومنه يلخص ( بوالو ) بعبارات بليغة ومجاز رائع النظرية الكلاسيكية ، وكانت آنذاك في أوجها .

إنها حجة الإثارة أن يقال إنه أمر خطير جداً ، بدلاً من أن تعطي مجرد فكرة محددة عن الموقف .

إنه المبالغة في التهويل أو التهوين بأن يقال : « كل الدنيا تعْلَم بذلك » لتأييد رأي ، أو « لا أحد يصدق ذلك » للانتقاص من قية رأي .

والخلاصة إنه حشو حيث كل كلمة تلقي ظلالاً من الغموض على الموضوع بدلاً من أن تجليه . فعندما يسيطر التشويش وانعدام التاسك على عالم الأفكار تظهر علاماتها في أبسط الأعمال .

فنقرأ مثلاً في إحدى دور السينما في عاصمة عربية عنوان فيلم (حيرة وشباب ) ، بينما كان الأكثر ملاءمة أن يقال : (شباب وحيرة ) .

إنني على يقين بأن مؤلف قصة الفيلم لم يقف لحظة واحدة عند مسألة الترتيب الطبيعى للأفكار ، حتى في مجرد عنوان فيلم .

وعندما يس انعدام التاسك في عالم الأفكار العلاقات المنطقية ، يجب أن نتوقع سائر أنواع اللبس في العقول التي لا تستطيع \_ في ميدان السياسة مثلاً \_ أن تميز بين الأسباب والمسبّبات .

هكذا طرح المجتمع الإسلامي مسألة الاستعمار وأهمل القابلية للاستعمار .

### الفصل السابع الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة

- عالم الأفكار في مجتمع ما أسطوانة ذات طبابع
   خاص .
- عالم الأفكار موسيقى فريدة لها أنفام أساسية ( الأفكار المطبوعة ) وتوافقات خاصة ( الأفكار الموضوعة ) .
- العلاقة بين الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة : مثال المجتمع الإسلامي .

إن عالم الأفكار أسطوانة يحملها الفرد في نفسه عند ولادته . وتختلف هذه الأسطوانة من مجتمع إلى آخر ببعض النغات الأساسية .

ومن المثير للدهشة أن الموسيقى الهندوسية لا تشبه أية موسيقى أخرى ، وقد أحببتها دائماً دون أن أدري لماذا ؟ كل ما أعرف هو أنها تخاطب أرواحنا بطريقة مختلفة ، لأنها طبعت في ذاتية الهند بطريقة مختلفة .

إن أسطوانة كلّ مجتمع مطبوعة بطريقة تختلف عن أسطوانة مجتمع آخر ، وتتناغ الأجيال والأفراد مع سلمها الأساسي وهم يضيفون إليها أنغامهم الخاصة بهم .

فعالم الأفكار أسطوانة لها أنغامها الأساسية ونماذجها المشالية ، وهي الأفكار المطبوعة ، ولها أيضاً توافقاتها الخاصة بالأفراد والأجيال : وهي الأفكار الموضوعة .

لقد تقولبت العبقرية اليونانية ( في أفكارها المطبوعة ) في قالب النغات الأساسية ( لهوميروس Homers ) $^{(1)}$  ، و ( إقليدس Euclide ) $^{(1)}$  و ( فيثاغورس Pythagore ) $^{(1)}$  و ( سقراط Socrate ) $^{(1)}$  و ( امبدوكلوس Pythagore

(۱) (هموميروس): أشهر كتباب اليبونيان القيدامي، وشاعر ملحمي ملهم وإليه تنسب كل من (الإليباذة) و(الأوذيسة) اللتين تتحدثان عن مآثر الأمة اليبونيانية والمنتها وأبطبالها الأسطوريين.

(٢) (إقليدس): عالم رياضيات يوناني (القرن الثالث الميلادي)، أسس مدرسة الإسكندرية الرياضية، وقد أثر بشكل بالغ في الفكر الرياضي حتى القرن التاسع عشر بفضل كتابه (العناصر Elements) وتنص فرضية إقليدس على أنه: «انطلاقاً من نقطة من المسطّع لايمكن أن نقيم سوى خط واحد مواز لخط مستقيم »، وهي برأي العلماء أول دليل تاريخي على موقف رياض سليم.

٢) (فيثاغورس pythapore): فيلسوف يوناني من القرن السادس الميلادي ، وقد أسس مدرسة تعرف باسمه . وهو يعتبراأن جوهر الأشياء العدد . ويقسم أتباعه العدد إلى فئتين : العدد الفردي والعدد الزوجي . الأول هو : المحدود ، والثاني : يمثل اللامحدود . ثم ربطوا هذه الفرضيات بالمذهب الأخلاقي فقالوا : إن المحدود هو الخير ، بينما اللامحدود هو الشر ، مما قادهم إلى افتراض طبيعة ثنائية للوجود ، وقالوا : بأن النمار هي أصل الكون ، وأن النفس الإنسانية عبارة عن انسجام عددي ، وكانوا يعتقدون بتناسخ الأرواح .

(3) (سقراط): رائد الفلسفة اليونانية ، ويلقب بالمعلم الأول ( ٤٧٠ ـ ٢٩٦ ق . م ) قضى شطراً مها من حياته مربياً يثقف الناشئة في الشارع وفي الأندية والولائم، وحكم عليه بأن يشرب السم بتهمة الكفر وإفساد عقول الشباب . ويعود إلى أحد تلاميذه ، أفلاطون الفضل في التعريف بأفكاره . سقراط : هو إذن أبو الفلاسفة، وسيّد منهجية التفكير الذي سعى بأسلوبه الساخر المقنع لإيقاظ الفكر وتحرير العقل الذي يوصل الإنسان إلى معرفة نفسه وإلى السعادة . ومن حكمه المعروفة : « اعرف نفسك بنفسك » ، « ليس من خبيث طوعاً » .

(٥) (أمبدوكلس) ( ٤٩٠ ـ ٤٢٥ ق . م) : فيلسوف يوناني ، من أعماله المعروفة : « في طبيعة الكون » ، « تطهيرات » ولم يصلنا منها سوى ٤٠٠ بيت من الشعر ، تطلعنا على فلسفة انتقائية ، تأخذ من الأيونية نظرية العناصر الأربعة المادية ، ومن المدرسة ( الأيلية L'Eliate ) فكرة اندماج هذه العناصر في وحدة الكل ، ومن ( هيراقليطس ) فكرة ( السيرورة ) التي يتعاقب فيها الحب الذي يوحد والكراهية التي تفرّق . ويتميز نتاجه بقوته الشاعرية الخلاقة .

أفكارها الموضوعة في التوافقات الموسيقية ( لأفلاطون Platon )<sup>(۱)</sup> ، و ( أرسطو Aristote ) ، وقد زادت غنّى على يد الأجيال في أثينا ، كل ذلك كي تتحف العالم بذلك اللحن الذي نعثر على أثرٍ منه في الحضارة المعاصرة .

يقول علم الطبيعة ( الفيزياء ) : إن العلاقة بين التذبذب الأساسي وتوافقه الموسيقي تكن في أن هذا الأخير يختفي فور توقف الأول عن التذبذب .

والأمر نفسه في العلاقة بين الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة . فعندما تبدأ الأفكار المطبوعة تنمحي عن أسطوانة حضارة يخرج منها في البداية نشاز النغم! صفير، وحشرجة ، ثم الصت أخيراً .

لقد تلقى المجتمع الإسلامي رسالته المطبوعة منـذ أربعـة عشر قرنـاً على هيئـة

وحي ، فانطبعت في ذاتية الجيل المعاصر لغار حراء الذي أسمع السمفونية البطولية ( لدين الرجال ) كا يدعو ( نيتشه ) الإسلام .

<sup>(</sup>۱) (أفلاطون ) ( ٢٢٨ ـ ٢٤٨ ق م ) : فيلسوف يوناني عظيم ، صاحب ( الجههورية ) ، وتلميذ كراتيل وسقراط ؛ الذي عاشره وتتلمذ على يديه ( ٢٠٨ ـ ٢٩٩ ق م ) ، أسّس الأكاديمية التي بث تعاليه من خلالها ، ثم كتب محاوراته ونشرها ، وتقع في ٢٨ حواراً أصيلاً ، تطرق فيها إلى سائر المشكلات الفلسفية والغببيّة ، وهو يجمع في أسلوبه بين الحديث العقلاني واللغة الشعرية ، ويعتبر أفلاطون أحد كبار رواة الأساطير ومبتكريها . وهو في محاوراته الأولى التي يبدو فيها تأثير سقراط أكثر الشيء . يسعى أفلاطون إلى تحديد المفاهم ، لكن المنهج الجدلي سرعان ما يغدو الوسيلة التي تمر بها النفس تدريجياً من المظاهر المتنوعة والمتقلبة إلى الحقائق والأفكار الأصلية التي يُعتبر الوجود الحسي بجرد صورة مزيّقة عنها ( أيون ، بروتاغوراس ـ كراتيل ... ) فكل معرفة هي تبعاً لذلك : مجرد تذكّر لتلك الحقائق الجوهرية ، ولعل المعرفة العليا السامية في نظر أفلاطون هي بمثابة رؤيا أو حدس عقلاني لهذه الأفكار الأصلية وأهها فكرة الخير وهي مبدؤها الأول ( الولية ، مندرا ، الجمهورية ... ) . ونجده في محاوراته الأخيرة يعالج مشكلات مبدؤها الأول ( الولية ، مندرا ، الجمهورية ... ) . ونجده في محاوراته الأخيرة يعالج مشكلات أكثر واقعية : سياسية وأخلاقية ( تيه ، كريتياس ، قوانين ، ... ) .

فالأفكار المطبوعة على تلك الأسطوانة قد أثارت العواصف في التاريخ الإنساني منذ أربعة عشر قرناً .

فهي في البداية قلبت رأساً على عقب وسطاً بدائياً فوضعت طاقته الحيوية في حدود حضارة ، وجعلتها تستجيب لقواعدها وأصولها ، لنظامها الصارم .

لقد كانت لحظة (أرخميدس) التي عاشتها الجزيرة العربية عندما تلقت الرسالة لحظة لا مثيل لها في العظمة .

ففي الإطار المادي: رسمت الرسالة آثاراً جديدة ، نتائج اجتماعية جديدة ، إنما بالوسائل الحاضرة نفسها ، لأن عالم الأشياء لم يكن بعد قد استطاع تغيير وسائله . وهكذا بدت تلك اللحظة فيا فعل المهاجرون والأنصار ؛ إذ وضعوا مواردهم على سواء بينهم ليواجهوا المرحلة الجديدة .

وفي الإطار الفكري: لقد أوجدت تلك اللحظة عديداً من المقاييس، جديداً في أسلوب التفكير ليلائم أوامر تنظيم جديد وتوجيه لنشاطات مجتع وليد.

وأخيراً ففي الإطار النفسي والأخلاقي أنشأت للطاقـة الحيـويـة مراكـز استقطاب جديد .

ولقد رأينا حول هذه المراكز لحظات من العظمة لا تُضاهى . كا حصل مثلاً عندما قام المسلمون ـ بناءً على نصيحة سلمان ـ بحفر الخندق الذي صدّ آخر موجة جاهلية ضد أسوار المدينة ، فقد كان النقص في عالم الأشياء لايسمح إلا باستخدام أدوات بدائية في مواجهة عمل شاق وفي غاية الصعوبة .

وكان النبي ﷺ إدراكاً منه لمعاناتهم يساندهم وهو يردد أمنية ووعداً موزوناً مقفًى : « اللهم إن العيش عيش الآخرة ، فاغفر للأنصار والمهاجرة » .

بينها كان الصحابة يرددون من ورائه نشيداً تناقلته الأجيال من بعدهم :

غن الندين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا [ أخرجه البخاري عن أنس ]

لقد كانت مراكز استقطاب الطاقة الحيوية تتركز حول مفاهم جديدة ، أفكار جديدة ، كانت تتركز حتى درجة الانفجار ، وكانت تنفجر في مواقف مأساوية من نوع جديد .

رجل يقبل امرأة ، تلك لحظة تتجاوز فيها الطاقة الحيوية حدودها الجديدة ، وعلى الفور تنطلق قوى التذكير بالعالم الثقافي الجديد ، وتنفجر المأساة في ضمير الرجل الذي ما يلبث أن يفضي بمكنونه إلى الرسول عَنْ ؛ والجواب الذي ينهي المأساة قد جاء في هذه الآية : ﴿ أَقِم الصَّلاة طَرَفَي النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ انَّ الحَسناتِ يُذهِبنَ السَّيئاتِ ) [ هود : ١١٤/١١ ] .

ويسأل الرجل النبي : يــارســول الله إلي هــذا ( يعني هــذه الآيــة ) فيجيب الرسول مِنْكِنَةٍ : « إنها لجميع أمتي » . [ أخرجه البخاري عن ابن مسعود ] .

وفي مرة أخرى تأتي امرأة إلى الرسول بَرَالِيَّةِ لتعترف له بأنها اقترفت خطيئة الزنى . ولم تكن لفظة ( الزنى ) آنذاك مجرد كلمة بسيطة على الشفاه ، كا كانت من قبل . بل كان يتركز فيها كل مايؤرق الضير من فظاعة وقباحة . وكانت الشريعة قد وضعت لمن يرتكب الزنى أقسى العقوبات : عقوبة الرجم .

كانت تلك المرأة تدرك إذن ما تُعَرِّض نفسها له باعترافها ذاك . لكن فعل العقوبة في جسدها بدا لها أخف وطأة من فعل الخطيئة في ضميرها ، فتتجه إلى

الرسول عَلِيْكُ ساعيةً ثلاث مرات ، ويؤجِّل الرسول عَلِيْكُ الحكم ثلاث مرات كذلك .

أجَّله في المرة الأولى ليعطي المرأة فرصة التفكير ، وفي المرة الثنانية لكي تضع مولودها ، وفي المرة الثالثة حتى تنتهي من إرضاع طفلها . وأخيراً طبق العقوبة التي مافتئت تطالب بها منذ أن ارتكبت خطيئتها .

إن الأحداث المأساوية التي كانت تدور حول مراكز الاستقطاب الجديدة ، وحول الناذج المثالية للعالم الثقافي الجديد لم تكن تعني أصحاب تلك الأحداث فحسب ، بل كانت تشمل في توترها جميع أفراد المجتم .

تلك هي حال المتخلفين ، أولئك الذين لم يلحقوا بالمسلمين في غزوة تبوك ، كانوا ثلاثة : كعب بن مالك ، مرارة بن الربيع العمري ، وهلال بن أمية الواقفي . وكان كعب هو الذي روى تفاصيل المأساة (١) .

ويبرز القرآن مقدار التوتر المتفجر في ضمير أولئك الذين عاشوا هذا الحادث ثم يورد لنا الخاتمة في الآية التالية :

﴿ وَعَلَى الشَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَّاقَت عَلَيهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَت وضَاقَتْ عَلَيهِم أَنفُسُهُم وظَنُّوا أَلاَّ مَلجَاً مِنَ اللهِ إِلاَ إِلِيهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيهِمْ لِيتُوبُوا إِن اللهَ هُوَ التَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨٧١].

لم يكن ذلك اليوم يوم بشر للرجال المتخلفين الثلاثـة فحسب ، بل كان يوم بشر للأمة بأسرها .

وفي هذا الجو المتوتر كانت الأفكار المطبوعة تضع بصاتها المقدسة في جميع الأفكار الموضوعة ، وفي جميع الأمكنة ، فقد كان رسول الله الأفكار الموضوعة ، وفي جميع الأرض مسجداً وطهوراً » [ أخرجه البخاري وأصحاب

<sup>(</sup>١) عن البخاري ، مع تحديد معنى ( المتخلفين ) : أولئك الذين تحَّفظ الرسول في الحكم بشأنهم .

السنن إلا أبا داود ] فلم يعد هناك شيء دنيوي . فالقداسة أضحت في كل شيء . وأضفت القداسة مسحتها على العالم كله .

لذا يكن لنا أن نفهم في هذا العالم المقدس ثقل الذنب مها صغر . فقد كانت الأخطاء الصغيرة تأكل من أسطوانة عالم الثقافة . وكان كل فرد ينتصب لكل تحريف في اللحن ينبعث من المكان المتآكل ، ففي تلك اللحظات المباركة هنالك في كل فرد حساسية الأذن الموسيقية عند موقع النشاز في الأسطوانة .

وعندما تخبو تلك الحساسية الأخلاقية والجمالية ؛ فإن مقدار فنائها يــدل على مقدار عدم تماسك عالم الأفكار وعلى انحطاط اجتماعي بصفة عامة .

ويستمر هذا الانحطاط إلى اللحظة التي يقف فيها لحن الأفكار ، وتتلف الأسطوانة وتَمَّحي في نفس كل فرد ، ويصبح الصت تاماً ، وتزول ردَّات الفعل الحاسية للألحان السامية وردات الفعل الرافضة للأصوات النشاز .

وعندما تنحي الناذج المثالية: حينئذ لاتسع أبداً لهجة الروح في تناغ اللحن. فالأفكار الموضوعة محين لا يعود لها جدور في الغلاف الثقافي الأساسي، تصمت هي بدورها: إذ لم تعد لديها ما تعبر عنه، ثم لأنها لم تعد تستطيع أن تعبر عن شيء. والمجتع الذي يصل إلى هذه الدرجة يتفتت لأنه لم تعد لديه دوافع مشتركة ؛ كا هو الشأن في الجزائر بعد الثورة ؛ وكا هو الشأن في أوربة الآن حيث الفرد ينتحر أو ينطوي على ذاته.

إنها لحظة الأفكار الميتة وبعد أن عاش المجتمع الإسلامي اللحظة المجيدة عند ولادة حضارته ؛ لحظة (أرخميدس) لأفكاره المطبوعة في عصر الرسول، أو الخلفاء الراشدين ، وأفكاره الموضوعة في الفترات المضيئة لدمشق وبغداد ، فإن المجتمع الإسلامي يعيش فترة الصت ، إنه صمت الأفكار الميتة .

فالحاج الذي ينزل ميناء جدة يُسَرُّ حينها يفاجأ بقراءة إعلان معلق على أحد الأبواب مكتوبٌ عليه : هيئة الأمر بالمعروف ، ثم عندما يتقدم خطوة في البلد ، يبدأ في اكتشاف حقيقة يبدو إزاءها الإعلان مجرد سخرية : إنه فكرة ميتة .

لكن الأمر الأدهى عندما نبدأ إحياء عالم الثقافة المحشو بالأفكار الميتة بأفكار قاتلةٍ مستوردةٍ من حضارةٍ أخرى .

فهذه الأفكار التي أضحت قاتلة في محيطها ؛ تصبح أكثر فتكا حينا نستأصلها من ذلك المحيط ؛ لأنها تترك بصفة عامة مع جذورها التي لايمكن نقلها ترياقاً يتأقلم به ضررها في وسطها الأصلى .

وفي شروط كهذه يقتبس المجتمع الإسلامي المعاصر أفكاره الحمديثة ( التقدمية ) من الحضارة الغربية .

هذه هي النتيجة الطبيعية لاطراد تَحَدَّدَ في لب المجتمع الإسلامي بجدلية الأشياء والأشخاص والأفكار التي صنعت تاريخه . غير أن الذي لم يكن طبيعياً هو جمود المجتمع الإسلامي وخوله في هذه المرحلة من التطور ، وكأنه يريد أن يبقى فيها أبد الدهر . في حين أن مجتمعات أخرى ؛ كاليابان ، والصين ، بدأت من النقطة نفسها ، لكنها نزعت عنها ثوب الجمود وهي تفرض على نفسها ظروفاً ديناميكية جديدة ، ونظرية جدلية تاريخية جديدة .

فالمجتمع الإسلامي يدفع اليوم ضريبة خيانته لناذجه الأساسية . فالأفكار ـ حتى تلك التي نستوردها ـ ترتد على من يخونها وتنتقم منه .

إنها اللحظة المؤلمة حيث المسلم منشطر إلى شخصين : المسلم المدي يتم واجباته الدينية ويصلي في المسجد ، ثم المسلم العملي الذي يخرج من المسجد ليغرق في عالم آخر .

# الفصل الثامن جدلية العالم الثقافي

- حركية العالم الثقافي .
- الملاقات الداخلية في العالم الثقافي بين :
   الأشياء ، والأشخاص ، والأفكار .
- أسباب ومعوَّقات ( إقلاع ) المجتمع الإسلامي .

إنّ عالم الثقافة ليس عالماً ساكناً . إنّ له حياته . وله تاريخه الـذي نستطيع أنْ نفسّره انطلاقاً من فكر هيجل ، الذي يقرر بأن هنالك صيرورة لعالم الفلسفة وصيرورة فلسفية للعالم . أو انطلاقاً من المبدأ الماركسي : إنَّ كل تعديل في البنية النوقية .

هنا فالمشكلة تطرح من وجهة النظر العملية . وبشكل عام فإن خصائص العمل على الصعيد الفردي أو الجماعي تستند على العلاقات الداخلية بين مقاييسه الثابتة في العالم الثقافي : الأشياء \_ الأشخاص \_ الأفكار . هذه المقاييس الثابتة تتداخل في نشاط المجتمع عبر جدلية تاريخية تتوافق مع مرحلته التاريخية في كل لحظة من مسيرته . وتتوافق في كل لحظة فيها علاقة معينة ؛ بين الأشياء والأشخاص والأفكار في تركيب العمل ، وتكون هذه اللحظات من اللحظات العادية في تلك الجدلية .

إلا أنَّ هنالك لحظات تحدّد علاقة أكثر خصوصيّة ، يزيد فيها ثقل أحد هذه المقاييس على المقاييس الأخرى ؛ عندما يكون النشاط مركزاً على الأشياء أو على الأشخاص أو على الأفكار بصورة أكثر خصوصية .

هنا يكون ثمة إخلال بالتوازن يميز هذه اللحظة الخاصة من التطور التاريخي لجتع ما ، إنها مرحلة غير طبيعية في جدلية عالمه الثقافي .

هذا الإخلال بالتوازن يعكس إفراطاً ما ، وكل إفراط هو ضرب من طغيان نشاط على حساب نشاطات أخرى .

والحدودُ الفاصلة بين هذه المراحل من عدم التوازن ليست واضحة تماماً . وظاهرة هذا التداخل لا تسمح بتحديد حاسم يشير بصورةٍ مؤكدةٍ إلى اللحظة التي فيها ير مجتمعٌ من منطقة إفراط ما إلى منطقة أخرى .

لكن الجمتع الإسلامي المعاصر يُكَوِّن حقل دراسة يقدم ملاحظات قيمة لعالم الاجتاع المهتم بهذه القضايا .

وقية هذه الملاحظات لا تبرز فحسب في مستوى الفحص السريري ، فالمسلم الذي يعكف على دراسة الأمراض الاجتاعية في الدول الإسلامية لا يكشف عن أمراضها لجرد كونه مهتماً بمعرفتها ، أو بالتعريف بها ، بل إنه يتنى على العكس أن تأخذ النتائج القليلة التي يستخرجها سبيلها إلى الذين بأيديهم وسائل المعالجة في تلك البلاد ، إلى قادة السياسة وقادة الثقافة .

فالمجتمع الإسلامي قد أدرك منذ قرن نهاية أشواط حضارته . وهو اليوم من جديد في مرحلة ما قبل الحضارة . ومنذ قرن تقريباً يحاول أن يتحرك من جديد لكن إقلاعه يبدو صعباً بالمقارنة مع مجتمع ( معاصر ) كاليابان ، أو مجتمع جاء إقلاعه متأخراً عنه ؛ كالصين الشعبية .

وهذه الصعوبات قد فُسِّرت بطريقتين مختلفتين :

بالنسبة لأنصار الموضوعة الاستعارية فإنّ عامل التأخر عن الإقلاع هو الإسلام . وبالنسبة لأنصار الموضوعة القوميّة فإن الاستعار هو المسؤول عن ذلك .

وفي كلا التفسيرين عيبّ أساسي لغموض في أساسه .

فالأولون إذ يضعون كل شيء على ظهر الإسلام ؛ يريدون أن ينسوا أن الاستعار مسؤول عن النصيب الأكبر من الفوض الحالية للمجتمع الإسلامي . والآخرون السنين يُحمِّلون الاستعار كل شيء ؛ يريدون أن يطمسوا (ديماغوجيَّتهم) التي لا تخفّف شيئاً من حدة المشكلة ، بل إنها على العكس تزيدها .

الأولون يتناسون الواقع التاريخي بتجاهلهم الدور الذي قام بـ الإسلام في إحدى أعظم حضارات الإنسانية .

والآخرون يجهلون أو يتجاهلون أن الدول الإسلامية الأكثر تخلفاً هي بالتحديد الدول التي لم تواجه تحدي المستعمر (كالين مثلاً).

ينبغي أن نتناول المشكلة دون مواقف متيزة لا تجدي فتيلاً ، خصوصاً إذا كان الباحث مسلماً يحاول أن يفهم الأسباب الاجتاعية للفوض التي تعم العالم الإسلامي اليوم .

ففي الفصل القادم سنرى أن كل مجتمع مضطر لأن يواجه اتجاهات من عدم التوازن . فهذا أمر يلازم كل تطور تاريخي .

والجمع الإسلامي يعاني في الوقت الحاضر بصورة خاصة من هذه الاتجاهات لأنّ ( نهضته ) لم يخطط لها ، ولم يفكر بها بطريقة تأخذ باعتبارها عوامل التبديد والتعويق .

فنثقفو المجتمع الإسلامي لم يُنشئوا في ثقافتهم جهازاً للتحليل والنقد إلا ما كان ذا اتجاه تمجيدي يهدف إلى إعلاء قيمة الإسلام .

أما القادة السياسيون فإنهم لم يؤمنوا بضرورة إنشاء مثل هذا الجهاز ليراقبوا مسيرة العمل في بلادهم .

هكذا أضحى عمله التاريخي منذ قرن خارج مقاييس الفعالية ، وأضحى تنفيذه في ظل فوضي الأفكار .

وإذا وجد هذا العمل نفسه مصطدماً بصعوباتٍ ، وإهدارٍ للوقت ، وتبديدٍ للوسائل وانحرافاتٍ ؛ فذلك ناتجٌ عن عدم التاسك في الأفكار ، وطغيانِ الأشياء أو طغيان الأشخاص .

لقد تناولنا الجانب الأول ؛ جانبَ عدم تماسك عالم الأفكار سابقاً ، وسنعود إليه ثانيةً لأنه مفتاح هذه الدراسة ، ونخصص هذا الفصل لدراسة الجانبين الآخرين في مرحلة العالم الإسلامي الحاضر ؛ فهذا العالم يواجه طغيان الأشياء على أصعدة بختلفة .

### أ ـ فعلى الصعيد النفسي والأخلاقي

عندما يتمحور عالم الثقافة حول الأشياء تحتل الأشياء القمة في سلم القيم ، وتتحول ـ خلسة ـ الأحكام النوعية إلى أحكام كية دون أن يشعر أصحاب تلك الأحكام بانزلاقهم نحو ( الشيئية ) ؛ أي نحو تقويم الأمور بسلم الأشياء .

فالموظف يعتمد في تحديد رتبته في الترتيب الإداريّ بعدد الأجهزة التي يستعملها أو لا يستعملها ، ففي مكتب واحد لموظف كبير أحصيت أربعة تلفونات أمامه ، وخمسة أجهزة تكييف من حوله . وفي العاصمة العربية نفسها كان يسلم عليَّ شابٌ مثقف ؛ وكان ابن شخصية ذات مقام معنويٌ رفيع ، لكنه توقف عن تحيي منذ اليوم الذي رآني فيه على رصيف محطة نازلاً من عربة الدرجة الثالثة .

إن ( الشيئية ) تجرُّ إلى هفواتٍ كثيرةٍ ذات مغزى ، وخاصةً في مجال الأدب السياسي .

ففي كلمة تأييد لإحدى البلاد تقرأ عبارة ( الحكومة وشعبها ) .

لقد عُكِست علاقة الملكية : فبدلاً من أن يكون للشعب حكومة أصبح للحكومة شعب ، وأضحى المالك مملوكاً . بيد أن هذه الهفوة من أعراض انعكاس سلم القيم .

#### ب ـ وعلى الصعيد الاجتاعي

نتصدى للمشكلات في جانبها الكمي ، والحلول التي تهمل الجانب النوعي تصاغ بعبارات كمية .

ففي إدارة ( ثورية ) تم تجهيز مركزها بعدد كبير من المكاتب الفخصة التي لم تعرف أبداً أين تضعها ، لقد رأيت عدداً منها لا بأس به مكدساً بعضها فوق بعض في أحد الأفنية ، ومن حسن حظها أن الساء لا تمطر كثيراً في ذلك البلد ، لكن الشمس تستطيع أن تتلف الخشب لأنه كان جبلاً من المكاتب الخشبية .

كذلك أراد أحد مراكز الاستشفاء أن يزود باحة مؤسسته بالسيارات ؛ فجلب عدداً كبيراً منها رأيتها واقفة على عجلاتها ، وهي جديدة لم تستعمل بعد .

وبعضهم شرح لي بأنها متوقفة في هذا المكان منذ عامين . فللشيئية نتائج على الصعيد الاجتاعي ، إنه التطور القصوري ( entropique ) أي استلاب سلطة المجتمع وتبديد وسائله .

إن النزعة الكمية والشيئية تولدان مظاهر اجتماعية غير متوقعة ؛ فعلى باب إدارة كان موظف يراقب الداخلين ويسجل أسماءهم ، وإذا ماعدت في اليوم التالي ترى أن التسجيل والموظف الذي يتولاه غير موجودين وهكذا تدخل . فالوظيفة قد ذهبت مع الموظف .

#### ج ـ على الصعيد الفكري

هناك أيضاً أعراض مميزةً لطغيان الأشياء . فلا يُسأل الكاتب الـذي أنهى كتاباً أي بحث قد عالج وكيف عالجه .

إنه يُسأل عن عدد الصفحات ، وأحياناً يقع المؤلف نفسُه فريسة الشيئية . فهناك مثقف جزائري أخبرني يوماً أنه أنهى كتاباً يقع في كذا صفحة .

#### د ـ على الصعيد السياسي

تستلب الشيئية وطغيان الأشياء قدرات المجتمع في ميادين أخرى ؛ خصوصاً ميدان التخطيط عندما يواجه بلد ما مشكلة التخلّف ، إما باستثار رؤوس أموال أجنبية ، أو بزيادة معدل الضرائب التي تشلّ كل أوجه النشاط الفردي بأن تمهّد لقيام نظام ضريبي تفصيلي .

ولكن في المرحلة الحاليّة للمجتمع الإسلامي تشهد تداخلاً بين طغيان الأشياء وطغيان الأشخاص ، ويترتب على طغيان الأشخاص نتائج ضارةً على الصعيـدين الأخلاقي والسياسي خاصةً .

ا على الصعيد الأخلاقي : عندما يتجسد المثل الأعلى في شخصٍ ما ، هناك خطرٌ مزدوج : فسائر أخطاء الشخص ينعكس ضررُها على المجتمع الذي جسّد في شخصه مثله الأعلى . وسائر انحرافات ذلك الشخص تترصد كذلك في خسائر ، وتكون هذه الخسارة إما في رفض للمثال الأعلى الذي سقط ، وإما في ردة حقيقية يعتقد عبرها بإمكانية التعويض عن الإحباط باعتناق مثل أعلى آخر . وفي كلا الحالتين فنحن نستبدل دون أن ندري مشكلة الأشخاص بمشكلة الأفكار .

وقد سبب هذا الاستبدال كثيراً من الضرر بالأفكار الإسلامية المتجسدة بأشخاص ليسوا أهلاً لحملها . فمن ذا الذي يستطيع أن يجسد الأفكار دون أن يعرض المجتم للخطر ؟ .

إن خطر التجسيد قد وضعه القرآن صراحةً في الوعى الإسلامي بقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران : ٣ / ١٤٤] .

هذا التحذير ليس موجها هنا لتفادي خطأ أو انحراف مستحيل من الرسول عَرِيْكُم ، ولكنه من أجل الإشارة إلى خطر تجسيد الأفكار بحدّ ذاته .

٢ - على الصعيد السياسي : بالإمكان أن تحصى في بلد إسلامي واحد عدداً لا بأس به من الكوراث التي كان ممكناً تجنب وقوعها لو لم تُستلب أفكار .. دافعة بفعل تحسيدها .

وواحدة من أكثر الأفكار ـ الدافعة عظمةً والتي ارتعد لها الاستعمار في الجزائر هي فكرة ( المؤتمر الإسلامي الجزائري ) الذي أقيم سنة ( ١٩٣٦ ) .

لقد أريد أن تتجسد هذه الفكرة في أحد المثقفين السياسيين ؛ فماتت الفكرة بعد مرور شهرِ واحد ؛ لأن ذلك المثقف لم يكن أهلاً بالحد الذي يجعل منه سنـ لماً لها . والجزائر ليست البلد المسلم الوحيد الذي دفع غالياً ثمن تجسيد الأفكار .

إن عبادة ( الرجل الساوي ) كعبادة ( الشيء الوحيد ) منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي المعاصر ، وتكون أحياناً سبب مانشهده من حالات إفلاس سياسيٌّ مذهلة .

وإذا نظرنا إلى الأمور من زاوية الصراع الفكري فإننا نشعر من هذا الجانب أن الاستعمار يستطيع استغلال هذا الاتجاه المرضي لتجسيد أفكارنا خصوصاً في الإطار السياسي .

ويمنعنا هذا الاتجاه أحياناً من استخراج العبر من الفشل ، وذلك بتجسيـ د

أسباب الفشل فوراً في شخص يكون (رجل نحس) ؛ بدلاً من التفكير ملياً وجدياً بالدروس التي نستخرجها منها.

فثلاً عندما وقع الانفصال بين سورية ومصر عام ( ١٩٦١ ) ؛ والذي سجل فشلاً ألياً لفكرة الوحدة العربية استعت إلى راديو دمشق وراديو القاهرة لمعرفة التفسير الذي سيعطى لذلك الحادث المؤسف ، وعلى الأخص استعت إلى راديو القاهرة الذي كان يعزو الحديث إلى رجل نحس ، إلى مدبّر الانقلاب ، الضابط السوري ( الكزبري ) ، وذلك بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية للانفصال في عالمنا الثقافي ؛ بطريقة أعق وأكثر فائدة للأمة العربية .

وفي حين كان واضحاً أن الانقلاب سيقع بالكزبري أو بدونه ؛ لأنه لم يكن يتوفر في عالمنا الثقافي فكرة مضادة له ، بل على العكس من ذلك ، كانت هنالك العوامل المشجعة جميعها .

( فالرجل السماوي ) ، أو ( الرجل النحس ) : هما اللذان يُستَغَلاَن بصفةٍ دائمةٍ ، ويُزجَّان حتى دون علمها من أجل إجهاض بعض الأفكار .

إن تناقض الفكرة والوثن قد ضمن بصفة عامة للاستعار نجاحه الباهر في الإجهاض السياسي في بلادنا ؛ مستخدماً غالباً مثقفينا أنفسهم .

إن أقل الناس اقتناعاً بالقيمة الاجتاعية للأفكار: هو في الغالب المثقف المسلم ، وهذا يفسر لماذا فضًل عدد لابأس به من المثقفين في الجزائر منذ ثلاثين عاماً الدوران في فلك بعض الأوثان ، بدلاً من أن يكرسوا أنفسهم لخدمة بعض الأفكار.

ولابد ، في النهاية أن نذكر في هذا الفصل نوعاً آخر من الطغيان : طغيان الأفكار ؛ ( إنه مرض نخبة الجمع ) .

ففي مجتمع متحضر تبدو اللحظة التي فيها يبدأ المثقف تكيفه مع الحياة الاجتاعية ؛ أي عندما يفقد إيمانه بدوافعها ؛ عندئذ ينطلق في البحث عن دوافع جديدة في كهوف أقبية (سان جرمان) في سهوب (نيبال) المتدة على سفح همالايا ، أو إنه يُكرس طاقته الحيوية لإقامة المتاريس ؛ كا حدث في باريس عام ١٩٦٨ دون أن يعلم بوضوح هدف انطلاقه هذا .

أما في البلاد المتخلفة ؛ فإنه ليس العجز عن التكيف وعدم الارتباط بعالم الأفكار المخذولة الذي يأخذ أشكال الطغيان ، بل إنه عدم التكيّف نفسه .

إنها الأفكار المكتسبة عبر الكتب التي تولّد الطغيان في مواقف تكون أحياناً ( كاريكاتورية ) ، ففي إحدى الحاضرات عن تركيب الأدوية أجهد الأستاذ نفسه في وصف إحدى النباتات .

وبدلاً من أن يمد يده ويقطفها من فناء الكلية ليقدمها إلى طلابه ، كان يبحث عن شكلها في الكتاب أثناء محاضرته ؛ بينها هي تحت نافذة قاعة التدريس .

### الفصل التاسع جدلية الفكرة والشيء

- الصراع بين الفكرة والشيء .
- فقدان التوازن في هذا الصراع:
- طغيان الشيء في المجتمات المعاصرة .
- ندرته في البلاد النامية والكلف به .
- ـ وفرته في البلاد المتقدمة ووساوسها نحوه
- تؤديان إلى مواجهة الشيئية بحالية نفسية واحدة .

إنّ للعالم الثقافي بنية ( ديناميكية ) تتوافق مظاهرها المتسالية مع علاقات متغيرة بين العناصر الثلاثة الحركية : الأشياء \_ والأشخاص \_ والأفكار .

لقد حاولنا أن نثبت في فصل سابق لحظات الأزمة في مجتم ما ؛ حينا يكون في عالمه الثقافي انقطاع لحبل التوازن لصالح طغيان عنصر من العناصر الثلاثة .

أما اللحظات الأخرى : فهي فواصل زمنية تتحدد بالاتجاهات التي تتوافق مع عمر المجتمع ومرحلة حضارته .

والفاصل الزمني : هو صراع بين العناصر الثلاثة في قلب العالم الثقافي . أما الأزمة فهي نهاية هذا الصراع عند انتصار واحد من الأبطال المتصارعين وظهور طاغية يستولي على السلطة في قلب العالم الثقافي .

وهنا فإننا سنحاول عزل الفواصل في صراع الفكرة والشيء وذلك لمعناه الاجتاعى الخاص .

هذه العلاقة لا تجد تعبيرها فحسب في المجتم الإسلامي الذي يواجه في هذه الآونة ( الشيئية ) وسائر نتائجها النفسية والاجتاعية ، بل يمكن اعتبارها أيضاً بالنسبة للمجتمع المتحضر وسيلة تحليل لوضعه الحاضر ؛ من وجهة النظر النفسية الاجتاعية .

فكل فكرة جاهزة في أوربة وتتحور بقليلٍ أو كثيرٍ حول موضوعنا تستطيع أن تثيرنا ، وهي تثيرنا بالرغ من تناقضاتها أحياناً .

فالمشكلة في الواقع ذات وجه مزدوج .

ففي بلد متخلف يفرض الشيء طغيانه بسبب ندرته ، تنشأ فيه عقد الكبت والميل نحو التكديس الذي يصبح في الإطار الاقتصادي إسرافاً محضاً .

أما في البلد المتقدم وطبقاً لدرجة تقدمه : فإن الشيء يسيطر بسبب وفرته وينتج نوعاً من الإشباع .

إنه يفرض حينئذ شعوراً لا يحتل من السأم البادي من رتابة ما يرى حوله فيولد ميلاً نحو الهروب ، ذلك الهروب إلى الأمام الذي يدفع الإنسان المتحضر دائماً إلى تغيير إطار الحياة والموضة ، أو يدفعه إلى الذهاب ليستنشق الهواء في مكان آخر .

إن نظام الإجازات المدفوعة ليس سوى ثمن هذا المركز الذي تحتله الأشياء ؛ إنه الدواء المسكّن لداء عدم الاستقرار الذي يقود المجتم الاستهلاكي .

إن المجتمع المعدم يتفاعل مع الكلف بعالم الأشياء الذي لا يملك ، أما المجتمع الملىء فإنه يتفاعل مع وساوس هذا العالم .

ولكن مع هذين الانفعالين فإن المجتمعين كليها يواجهان الداء ذاته ، فطغيان الشيء الشعور به ، ولكن النتائج النفسية المنطقية واحدة . فالشيء يطرد الفكرة من موطنها حين يطردها من وعى الشبعان والجائع معاً .

هذه النتائج في المجتمع الإسلامي تأخذ أحياناً أشكالاً تدعو للسخرية ؛ حينها يحل الشيء محل الفكرة بطريقة ساذجة لينشىء حلولاً مزيفة لمشكلات حيوية .

ونلاحظ ذلك في المراتب العليا للدول المستقلة حديثاً ؛ حتى في مستوى التعليم العالي الذي يفترض فيه تحديد الاتجاه العام لمثقفيها .

وأسوق هنا هذه المذكرات المقتبسة من وثيقة تتعلق بإدارة معهد طب الأسنان بالجزائر وتعود إلى عام ١٩٦٥ وأثبت النص بحرفيته :

« إن أحد الدلائل المعبرة عن الوضع الحالي لمعهد طب الأسنان ، هو الحال التي يوجد عليها القسم الأكبر من اللوازم التقنية .

في الواقع إن ٥٧ وحدةً علاجيةً من أصل ٦٠ وحدةً معطلةً في الوقت الحاضر ( ١٩٦٥ ) ، وهذا يعني من منظار الميزانية أن حوالي ( ٣٠٠ ) مليون فرنك فرنسي قديم مجمدةً في استثار عقيم .

ولا بد أن نضيف بأن اختيار تلك اللوازم من حيث المبدأ كان سيّئاً. لأنه لا يجوز أن يسلم إلى الطالب المبتدئ جهاز مخصص لعيادة جراح الأسنان ، ففي مدارس طب الأسنان في البلاد المتقدمة يتم التعليم بأدوات زهيدة الثن وعلى كراس عادية بالأخص .

والجدير بالملاحظة علاوةً على ذلك أنه في الوقت الذي تتوفر فيه ( في معهد طب الأسنان هذا ) كميةً كبيرة من اللوازم الثابتة الباهظة الثمن من غير أن تكون ضرورية هناك نقص في الأدوات الصغيرة التي لاغنى عنها للطبيب وخاصة للمبتدئ » .

هذا لدرجة أن المعهد يبدو في النهاية وكأنه منصةً لعرض معدات الأسنـــان ، وليس ورشة عملٍ أو مختبراً للتعليم .

والتعليم في الواقع يصبح طبقاً لذلك دون أية صفة علمية ؛ إذ سيقتصر على تخريج مجرد قالعي أضراس وليس أطباء جراحين .

ومثلاً نرى أستاذاً في طب الأسنان يكلف بإعطاء دروس في الأمراض البولية ، وأما أوقات التدريس فهي فوضوية لدرجة أن الأستاذ يختار أي توقيت وأية مجموعة تلاميذ ليعطيها درسه . ونتيجة لذلك في نهاية العام الدراسي : أن الأستاذ الشريف الذي يغوص في هذه الفوض لا يعرف كيف يقدر علامات الطالب .

إن هذه الوثيقة الإدارية البسيطة تدل على افتقاد توازن يؤثر على علاقة (الفكرة بالشيء) ؛ حتى على الصعيد الجامعي في بلد من البلدان المتخلفة . وهذا خلل صارخ تظهر آثاره السلبية على الصعيدين الاقتصادي والتربوي على حد سواء . ومن الممكن مراقبة تلك الآثار وحسابها على يد هيئة إدارية حريصة على حسن إدارتها .

إن الحالة التي اخترناها تمثل خللاً في العلاقة على حساب الفكرة تصل إلى درجة ( الشيئية ) الصرفة : أي إلى درجة المادية الأولية عند الأطفال .

أما في مجتمع متقدم فإنه يمكن لطغيان الشيء أن يتخفى خلف مظاهر أكثر خداعاً . وهذا الاختلال يبدو في مستوى ثقافيًّ أعلى . وآثاره الكامنة فيه علامات لا تكاد تدرك وهي تنبئ عن أزمات مستقبلية إيديولوجية ؛ وحتى سياسية حينا نقرؤها في ثنايا بعض الأحداث الجارية .

ولابد لهذه العلامات من أن تلفت انتباه المراقبين في الجمتع الرأسالي وفي المجمع السوفياتي على حدِّ سواء ، فمنذ عشر سنوات قام أحد المراقبين بإجراء تحقيق

في فرنسا تحت عنوان (دراسة اجتاعية لفشل) (١) موضوعها أسباب إخفاق الاشتراكية في إنكلترة ، ومما لاحظه : أن البلد الأوروبي الذي يحصي العدد الأكبر من الأجراء لم يعط أكثر من ٥٠ ٪ من الأصوات لحزبه الاشتراكي ؛ لأن الأهداف التي كان هذا الحزب يعد الأجراء بتحقيقها قد أمّنها لهم المحافظون .

وعندما يحيط (أدغار مورين) بالظاهرة في المجال السياسي: لا يقدم تفسيراً للتطور النفسي الذي غرس في وعي العامل الإنكليزي - ومن دون أن يشعر - تنكراً للفكرة الاشتراكية: التي قادت معركته في العصر البطولي لصالح المكاسب (المادية) التي وعدت بها.

هذا هو الأمر الجوهري من وجهة النظر النفسية : إنها ( الأشياء ) التي تحدد في النتيجة التصويت للمحافظين ، أو تقر ميزان الأصوات لصالح الاشتراكيين .

إن المرور العابر على هذه النقطة الجوهرية دون التوقف عندها قد قاد ( أدغار مورين ) إلى علاج خطير وهو لا يخلو على الأقل من الجرأة وهو : علاج الداء بالداء دون التأكد مما إذا كان المرض سيقضى على المريض أو العكس .

والواقع أنه في بادئ الأمر يذكر الفراغ المروع ، والوحدة ، واليأس التي تستبطنها حضارة الرفاهية ...، ويدرك بوضوح كبير نتيجة ذلك ؛ فيضيف قائلاً : ومع ذلك سيظهر في المجتمات المتقدمة ؛ إذا ما واصلت سباقها نحو الرخاء لا معقولية الوجود العقلاني ، وهزال حياة تفقد كل رابط حقيقي مع الآخرين ، وتفتقر للإنجازات الخلاقة ، وتحصد الحرمان في عالم الأشياء والمظاهر . . وتستحوذ عليها أزمة العنف عند الشباب ، وتُبَرِّحُها آلام الوجودية عند المفكرين .

<sup>(</sup>١) تحقيق قام به (أدغار مورين) ، ونشر في النوفال او بسرفاتور تحت عنوان « دراسة اجتاعية لفشل » : (أي لفشل الإيديولوجية الاشتراكية في إنكلترا) .

يالها من نبوءة صادقة ؛ فهذا الكلام هو وصف دقيق لأحداث مايو / أيار ( ١٩٦٨ ) ولهيجان الشباب الذي رافقها ، قد صدر عن ( مورين ) قبل عشر سنوات من هذه الأحداث .

إنها نظرة تشخيصية دقيقة . لكن (أدغار مورين) يستخلص منها علاجاً يتسم بالخاطرة ، أو هو على الأقل غير كامل ؛ حينا يحدد له نتيجة وحيدة هي قوله : « يجب أن نعيش حضارة الرفاهية في العمق ، وهذه يجب أن تتحقق في حضارة الوفرة لكي تنشئ نقدها الذاتي وأبعادها المستقبلية الخاصة بها » .

إن هذه الخاتمة البرغمائية تنطوي على شيء من التناقض. فحينها يوصي ( مورين ) بأن يترك الداء حتى يصل إلى منتهاه فينتج بنفسه دواءه ؛ فذلك يعني أنه في تشخيصه لم يأخذ باعتباره أي علاج له .

وفي هذه الحالة قد يأتي ( النقد الذاتي ) \_ كا حدث في باريس ( ١٩٦٨ ) \_ في شكل معارضة لا تبتغي الإصلاح ، بل ترسخ فوضى لا هدف لها سوى الفوضى ، معارضة لا تكون تحريراً وعتقاً من عبودية الأشياء وإنما تفجيراً للأفكار في المدينة .

وقبل أن يكون الداء اجتماعياً هو داءً نفسيّ ، وهو لا يكن في درجة إشباع مجتمع لأنه يستهلك ؛ ولكنه يكن في اتجاه علاقة الفكرة بالشيء في وعيه ، ذلك الاتجاه الذي يستطيع أن يتحول نحو الفكرة أو نحو الشيء .

إن اختلال توازن هذه العلاقة لصالح الشيء: هو الذي ولّد الاضطراب الذي لا يقتصر على نطاق الدول المتقدمة؛ وخاصةً منها المشبعة بالأشياء، بل يتد أيضاً إلى البلاد الأقل (استهلاكاً) كالاتحاد السوفياتي.

إننا نعلم شيئاً من ذلك عبر المناقشة المفتوحة والتي جرت على صفحات

( البرافدا ) قبل تحقيقات ( أدغار موران ) بوقت قصير ، حول ( العالم الروحي لإنسان اليوم ) ، فقد نشر تنظيم الشباب السوفياتي في عام ( ١٩٥٩ ) رسائل الشباب ـ وقد لا تكون الرسائل كلها ـ الذين اشتركوا في المناقشة . ونستطيع أن نشير إلى اثنتين منها تعطيان صورة أخاذة عن الاضطراب في صفوف المثقفين السوفيات .

ووفق تعبير مهندس: « فإن مجمعاً يحتوي عديداً من المهندسين الذين يكرسون أنفسهم كليةً لعملهم ، والقليل من الأشخاص الذين ينتشرون بحثاً عن ثقافة عامة ، إن مجمعاً هذا شأنه سيصبح أشد قوة من ذلك المجمع الذي يكثر فيه عدد الباحثين في العلوم الإنسانية ويقل فيه عدد التقنيين ».

وفي رسالة أخرى ويبدو أنها جوابً على ماسبق يكتب طالب فلسفة : « إذا كان الناس يعيشون فقط ليأكلوا وإذن فإن بلاداً توفر الحاجات وهي متقدمة تقنياً ، كالسويد ، يمكن أن تكون مثلاً يحتذى . أما إذا كان الهدف الأساسي لكل مجتم توفير أكبر عدد من الناس الذين ينصرفون كلياً لمهنتهم ؛ حينئذ يصبح مثلنا الأعلى أميركا » .

هذه هي إذن القضية ( Thése ) ونقيضها ( Antithése ) في بلاد الحزب الواحد ، والإيديولجية الآحادية ، حيث إن فقدان التوازن في علاقة الفكرة بالشيء بدأ يوحي بشعور مضاد لا يصب في صالح الإيديولوجية الماركسية ؛ ولكن لصالح فكرة لا تكون متورطة في نظام ( الأشياء ) الحاضر .

ويقع طالب الفلسفة على حدود الإيديولوجية الماركسية في بحثه عن شيءٍ من التوفيق لم يتحدد بعد في عالم ثقافي آخر .

هذه لحظةً حرجةً في الثقافة السوفياتية ، لحظة نفسيةً يبدأ فيها طغيان الشيء يداخل الشعور ويستهوي لصالحه روابط الإنسان بالمقدس .

إن الشيء هو الذي يصبح مقدساً في وجهة النظر التي عبر عنها المهندس . والجدير بالذكر أن هذا المهندس لا يقتبس حجته في طرحه لموضوعته من عالم الأفكار بل من عالم الأشياء التي تصنع « المجتمع الأكثر قوة » .

ومن ناحية أخرى لابد أن نشير إلى : أن طالب الفلسفة لا يفصل في القضية باسم فكرة ماركسية تؤمّن شروط الرخاء وقوة المجتمع ؛ كما فعل أخوه الأكبر منه ببضع عشرة سنة .

فنحن نراه متردداً ، يضع قدميه في السويد مرة ، ومرة في أمريكا ؛ من أجل أن يثبت في النهاية ماذا ؟ ليس سوى الفراغ الروحي الذي ران على عالم الإنتاج ، والذي تشتد وطأته على ضميره .

إنه لا يستعمل في الحقيقة تعابير مورطة في بلاد المادية الجدلية . ولكن ينبغي أن نعيد وضع تعابيره في إطار البحث في ( العالم الروحي المعاصر ) وأن نتق بحس الملاءمة عند الذين قاموا بهذا التحقيق .

وفي هذا الإطار ، فإن فلسفة المهندس هي فلسفة الرجل الذي تسيطر عليه عبادة القوة . إنه ينتي إلى عالم ثقافي تتخذ فيه الأشياء التي تحقق القوة طابعاً قدسياً .

في حين أن طالب الفلسفة هو الإنسان الختنق بهذا الإطار . وواضح أن رسالته حملت في تضاعيفها رداً على الرسالة الأولى . إنها محاولة للتملص من طغيان الأشياء ؛ ليعود إليه التوازن في العلاقة بين الفكرة والشيء لصالح فكرةٍ لم يفصح عنها ، أو هو لم يكتشفها بعد .

إنها البحث عن فردوس لم يجده بعد ، أو ربما عن فردوس فقده . إن المجتمع السوفياتي لم يعد يجد في داخله بعض الألحان المطبوعة : التي كان قد استلهمها من

اللحظات الكبيرة التي حققت بناءه في عصر (لينين ) أو (ستالين ) ، وتلك الاندفاعة التي ساندته في (ستالينغراد ) .

فبعد أن عبر جسر منتصف القرن ، دخل المرحلة الشانية من التحضر ، ووصل إلى العتبة التي تصبح فيها الألحان الأساسية غير مقروءة من على أسطوانة عالمه الثقافي الأصيل . ولقد رأى على هذه العتبة صراع الفكرة والشيء ، حيث فرص النجاح منقسمة بين المتصارعين المتنافسين ، فحيناً تميل إلى جانب طالب الفلسفة فيا عبر عنه من أفكار ، وأحيانا إلى جانب المهندس فيا جنح إليه في رسالته .

وفي مجتمع شيوعي آخر ؛ الصين الشعبية كاد الصراع أن يحسم لصالح الشيء ، كا هو الحال في وسط طبقة العمال الإنكليز التي أشرنا إليها ، ففي خضم الثورة الثقافية فإن ( ليوشاو شي ) حاول أن يوقف موجة الثورة العامة حين ألقى لطبقة العمال قبضة إضافية من الرز وأجراً أفضل .

لكن العامل الصيني لم ينخدع بهذا الكرم الذي يسلمه لسلطة الثيء ؛ ( فاوتسي تونغ ) لم يحتج لأكثر من كلمة يعيد التوازن لصالح الفكرة ، فقد أعلن إدانة ( الاقتصادانية ) وتابع الشعب سيره في طريق الثورة .

لقد كان من الخير أن يتكلم في زمن كانت الصين فيـه تغني نشيـد ميلادهـا ، هذا النشيد الذي أسمعه لأميركا أول قمر صناعي وهو بمر في سائها .

لكن حقبة ( اليوشاوش ) تترك لنا مقياساً مفاده أن كل الثوريين المزيفين لا يتوانون عن استعمال سلطة الأشياء وإغرائها ضد الأفكار .

هذا وتطبق اليوم هذه الأساليب في بعض القطاعات العربية . ففي اللحظة التي ينبثق مع الثورة الفلسطينية فكرةً تنذر بجرّ العالم العربي في ركابها ، هنالك

( ليوشاوشي ) صغير في أحد المنظهات يستعمل بريق الأشياء ( خطف طائرة هنا أو هناك ) لكي يحظى ببعضٍ من تألق الثورة ، ولكي يكشف في الوقت نفسه عن انحراف يساري كفيل بأن يحذر الضهير العربي من هذه الفكرة .

إن صراع الفكرة والشيء يكون تارةً من نتاج التــاريخ في اطراد الحضــارة ، وتارةً أخرى حصيلة مناورةٍ سياسيةٍ ؛ كما هو في مثال ( ليوتشاوشي ) .

لقد اجتاز المجتمع الإسلامي هذه الخطوة المشعرة باقتراب الانفصام في قلب العالم الثقافي ؛ يوم أن قال عقيل أخو علي بن أبي طالب : « إن صلاتي مع علي أقوم وطعامي عند معاوية أدسم » .

إن هذه الحياة النفسية المنقسة بين الطعام والصلاة كانت من أعراض بداية الصراع بين الفكرة والشيء . وقد واصل هذا الصراع طريقه منذ ذلك الوقت . وعندما فكر الغزالي بعد مضي أربعة قرون أن يجدد في العلاقة الدينية بين المجتمع المسلم والعالم الثقافي كان الأوان قد فات . فقد كانت المرحلة الثالثة من الحضارة قد بدأت ، ولم يكن بمقدور المجتمع الإسلامي إلا أن يواصل انحداره حتى يصل إلى عصر ما بعد الموحدين ، ولم يكن بمقدوره وهو يسترسل في المنحدر المشؤوم أن يسترد توازنه الأصلى .

### الفصل *العاشير* صراع الفكرة ـ الوثن

- العلاقة بين الفكرة والشخص .
- الفكرة ـ الشخص قد تصبح فكرة ـ وثن :
- الجاهلية والوثنية متلازمتان في الوجود والعدم .
- جهل الشعب النظيف ، وجهل المثقف الأخرق .

أثبتنا سابقاً أن عالم الأشخاص ينطوي كلياً في العالم الثقافي للمجتمع بقطع النظر عن مرحلته من التطور وعمره النفسي في تلك المرحلة .

هذه حالةً عامة ؛ لكنها تصبح حالةً خاصةً في مجتم ير بعمر معين أو إثر حادث ثقافي ، حين يشرع في تهيئة أفكاره وتحديد أحكامه طبقاً لمعايير تنحو بها العلاقة بين الفكرة ـ الشخص نحو هذا الأخير إضراراً بالفكرة .

في هذه الحالة يصبح لدينا خللً في التوازن الثقافي ، تولَّد فيه المفالاة نوعاً من الطغيان سبق أن أشرنا إلى نتائجه الاجتاعية في بعض البلاد الإسلامية .

وأخيراً يمكن لهذا الاختلال أن يتأصل بدوره حينها لا يكون عالم الأشخاص على وجه عام هو الذي يستقطب النشاطات الثقافية بل بوجه خاص فإن شخصاً معيناً هو الذي يستقطب .

في هذه الحالة هنالك قضية اختلال أساسي للتوازن ، تكون معه العلاقة بين

الفكرة والشخص مرتهنة لشخص يستحوذ لصالحه على سائر الروابط القدسية في عالم الثقافة .

والواقع أنّ هذه العلاقة تمازجها الأسطورة ، وتصبح مخادعة في شكلها المتطرف إذ تغدو الفكرة ـ الوثن .

إنها حوادث ثقافية تقع دائماً ، ولثقافة القرن العشرين واحدة ، منها في إيطاليا في شخص ( موسوليني ) وأخرى في ألمانيا في شخص ( هتلر ) .

إلا أننا نفضل هنا أن نبرز حالة لاحظناها في البيئة الإسلامية في الجزائر بسبب ارتباطها المباشر بموضوع هذه الدراسة (١) .

لقد أطلق القرآن الكريم تسمية الجاهلية - أي الجهل - على الوثنية التي سيطرت على الجزيرة العربية قبل الإسلام ومع ذلك لم تكن تلك الجاهلية فقيرة في صناعة الأدب ، فقد حفلت هذه الفترة بألمع الأساء . لكنها ظلت تسمى الجاهلية أي عصر الجهالة لأن علاقاتها المقدسة لم تكن مع أفكار وإنما كانت مع أوثان الكعبة . فالكلام العربي أنذاك لم يكن يتضن سوى كلمات براقة وخالية من كل بذور خلاقة .

وإذا كانت الوثنية جهالة فالجهالة بالمقابل وثنية . وليس من قبيل الصدفة أن الشعوب البدائية تؤمن بالأوثان والمائم .

هذه الجدلية تحدد طبيعة علاقة الفكرة ـ الشخص ؛ التي تنقلب عند التطرف إلى علاقة فكرة ـ وثن . وبفضل تلك العلاقات المنجرفة نحو التطرف فإن الشعب الجزائري أقام قبب مرابطيه وأوليائه ، وحافظ على عكوفه عليهم عبر قرون ما بعد الموحدين .

<sup>(</sup>١) لقد عالج المؤلف الحالة في كتابه (شروط النهضة ) الذي اقتبس منه هذا الفصل كاملاً فيا بعض الحذف .

وحتى عام ( ١٩٢٥ ) فإن الوثن كان يسيطر في ظل الزوايا حيث أرواحنا المتسكعة تذهب لالتاس البركات واقتناء معجزات الحجاب. ففي كل مرة تختفي فيها الفكرة يهين الوثن من جديد . والعكس صحيح . ففي عام ( ١٩٢٥ ) كانت النتيجة المقابلة: الفكرة الإصلاحية التي خرجت إلى الوجود قد هزت قبب أوليائهم القديمة ، وتدحرجت أوثانهم مع أسى عماتنا اللواتي رأين نـار احتفـالاتهن التقليدية الصاخبة المهداة نذوراً لذكرى الأولياء تنطفئ.

لقد خمدت حرارة المرابطين كيا يسترد الضير الجزائري مفهوم الواجب. والجنمة التي يضنها الشيخ لمريديم بغير ثمن قد أخلت مكانها لمفهوم الجنمة التي لا تدرك إلا بعرق الجبين.

لقد أمسك الإصلاح بكلتا يديه مصير النهضة واضعاً في خدمتها مصادر الروح الإسلامية التي أفلتت من غفلتها .

لقد كانت لحظة مميزة فيها وضعت علاقة الفكرة - الشخص في مجرى الفكرة الإصلاحية التي عرفت لحظة (أرخميدس)، وبلغت غاية تألقها في المؤتمر الإسلامي الجزائري عام ( ١٩٣٦ )

فهل كان انتصار الفكرة حاساً ونهائياً ؟

كان ينبغي ألا يكون لدى العلماء في عالمهم الثقافي سبب يخل بعلاقة الفكرة ـ الشخص كيا يحولها من جديد إلى علاقة فكرة ـ وثن .

غير أن العلماء حملوا في ذاتهم عقدة نقص تجاه المثقفين السياسيين إذ كانوا يعدونهم حماتهم .

والواقع أن العلماء لم يكن لديهم حصانة كافية تحول دون الرجوع بقوة إلى الوثن ، متنكراً هذه المرة في زي ( زعم ) صانع المعجزات السياسية ، ومعه مشكلة الأفكار (٧)

المعوذات تتخفى في شكل ورقعة انتخاب ، وتردهر الاحتفالات المرابطية ( kermesses maraboutiques ) في صورة زردة ( فتة ) (١) انتخابية كانوا عبرها يدعون الشعب لتقديم القرابين .

حقاً لقد أصاب العلماء دُوَارُ القمة المرتفعة التي ارتقوها وهم يحملون الإصلاح بتحقيق المؤتمر الإسلامي الجزائري عام ( ١٩٣٦ ) .

فالعلاقة بين الفكرة ـ الشيء قد أفلتت من أيديهم وهم على تلك القمة العالية ، فهوت في سحيق المستنقع السياسي الموحل حيث الوثن يحتل مكان الفكرة .

وهكذا غاص الإصلاح الجدول الذي فيه تسيل (شمبانيا) الولائم الانتخابية ، ممزوجة غالباً بدم الشعب الطاهر ، المسفوح لغايات غير طاهرة في أكثر الأحيان .

لقد كانوا يزعمون أنهم بهذه الطريقة يرغمون الإدارة الاستعمارية على القيام بإصلاحات للشعب .

لقد كانت النية سلية إذا ما قومناها بعيار علَّى .

لكن الإدارة عضو يتكيف أو لايتكيف مع الجبّع ، فإذا هي لم تتكيف فإنها تختفي كا يستشهد ( بڤربريدج ) في كتابه العالم واحد بمقطع لبرك ( burke ) (٢) يقول فيه : « الدولة التي لاتملك الوسيلة التي تحقق التغييرات لاتكون لديها وسائل استمرارها الذاتي » .

<sup>(</sup>١) إن كلمة Marabout هي المقابل الفرنسي لكلمة ( مرابط ) العربية ، وتعني : ناسك ، أو : ولي .

<sup>(</sup>٢) ادموند برك Edmund Burke رجل سياسة وكاتب بريطاني ( ١٧٢٦ ـ ١٧٩٧ م ) كان يدافع عن استعار بريطانيا لأميركا . وكان عدو ( الثورة ) . لـه مؤلف بعنوان ( تأملات حول الثورة الفرنسية ) نشر سنة ١٧٩٠

والعلماء الذين كانوا يجهلون هذا القانون الأساسي قد استبدلوا ضمناً ودون أن يدركوا بالسياسة التي تفرض على الإدارة الاستعارية حتية التصفية طبقاً للمبدأ الذي قرره ( burke ) ، سياسة المطالبة التي تمنح الإدارة تأجيلاً لهذا الاستحقاق وتترك لها زمام المبادرة .

وبهذا العمل ذهب العلماء أبعد من ذلك : لقد حطّموا التوازن المنقذ الـذي رسخت دعائمه بفضلهم في العالم الثقافي الجزائري من أجل الإصلاح .

لقد نُفيت الفكرة ، وأمسك الصنم بالسلطة في الحياة العامة الجزائرية . وانقطع التيار الإصلاحي فانجرفت المعتقدات الشعبية في تيار ( الدياغوجية ) المرعد المزبد العقيم ، وقد منع البلاد من أن تسمع دقات الساعات الحاسمة عام ( ١٩٣٩ ) .

إن السياسة التي تجهل القوانين الأساسية لعلم الاجتاع \_ وهو الذي يعتبر علم بيولوجيا البنى والأجهزة الاجتاعية \_ ليست إلا ثرثرة عاطفية ، ولعباً بالألفاظ وطنطنة غوغائية .

لكن الأفكار التي خانها أصحابها تنتقم . وانتقام الإصلاح الذي غدر به عام ( ١٩٣٦ ) كان بلا هوادة . لقد دارت الآلة إلى الوراء ، وعادت البلاد أدراج المراحل التي كانت خلفتها وراءها . وعاشت الجزائر مجدداً ( الزردات ) في اليوم الذي دعتها فيه النخبة كي تحرق آخر ماتبقى لديها من البخور ( الجاوي ) في الزردة التي نظمت بعد موت المؤتمر الإسلامي ؛ ليس تكريماً لولي هذه المرة بل لوثن سياسي .

لقد بدأت في ذلك اليوم مرابطية جديدة ، مرابطية لا تبيع الحروز ، البركة ، الجنة ونعيها ، ولكن تشتري الحقوق ، المواطنية ... القمر ... عبر أوراق الانتخاب .

لقد غاب عن الأذهان أن الحق ملازم للواجب ، وأن الشعب هو الـذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتاعي والسياسي الجديد عندما يغير ما في نفسه .

إنه لقانون سام ! ... « غَيرُ نفسكَ فأنت تغير التاريخ » لكن في عام ( ١٩٣٦ ) ، وحينما خرق العلماء هذا القانون ، فإن التحول توقف وتالاشي في السراب السياسي .

لم يعد الكلام حول الواجب دائماً بل حول الحقوق فقط . ولاداعي لمواصلة الحديث حول النتيجة النهائية لسياسة المطالبة التي عبر عنهابوضوح صمت الأحزاب الوطنية في الساعات الحرجة عام ( ١٩٣٩ ) ، وتشرين الثاني « نوفبر » عام ( ١٩٤٢ ) . وبدلاً من أن تظل البلاد حقلاً لجهودنا المتواضعة والفعالة المثرة كا هو حالها منذ عام ( ١٩٢٥ ) ، فقد غدت منذ عام ( ١٩٣٦ ) مؤتمراً ومعرضاً انتخابياً ، حيث في كل مقهى قاعة استاع ، وكل منضدة منبر خطابة .

لقد غدا الشعب مستمعاً ، قطيعاً انتخابياً ، قافلةً عمياء ضلت طريقها المرسوم عبر الفكرة ؛ فتاهت في مسارب الأوثان .

ياله من احتيال! .... لا يزال مسترأ<sup>(۱)</sup>؛ لأن الوثن إذا كان لابد زائلاً بسبب عدم فاعليته ؛ فإنه كاليرقة تتجدد على كل الأشكال في المناخ الملائم حيث تترعرع المرابطية التي تنتج الصنم.

ولقد رأينا هذه الظاهرة أثناء الثورة الجزائرية ، فالنخبة المثقفة الجزائرية لا تتحور إيديولوجياً حول الفكرة الثورية ، وإنما حول أصنام ألصقت بها بعض الصحافة هذه الفكرة . وهذا يعني أننا لم نُشف بعد من هذا المرض . وينبغي

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا قيام الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ وسقوط مدينة باريس بأيدي الألمان عام

<sup>(</sup>٢) اقتبست هذه السطور من كتابنا « شروط النهضة » الذي نشر عام ( ١٩٤٧ ) ، أي قبل الثورة .

القول بأنه في مستوى النخبة لم يكن هذا المرض نقياً كما هو عند الشعب . فنخبتنا المثقفة على استعداد لأن تأكل في سائر المعالف .

ياللأسف! ليس أقبح من الجهل حينها يتزيها بزي العلم وينبري للكلام. فالجهل المحدود ؛ جهل الشعب النظيف : إنه كجرح ظهر يمكن علاجه . أما جهل العالم : فهو غير قابل للشفاء لأنه أخرق ، مراء ، أصم ، مغرور .

وإذن ففي عام ( ١٩٣٦ ) وعندما أسلم العلماء عالمنا الثقافي إلى سلطان الأوثان وعادت المسيرة إلى الوراء إلى الظلمة .

لقد انقلب الجهاز الذي أخذ يسير وأرجله في الهواء ورأسه إلى أسفل ، هذا هو المظهر الجديد للمشكلة حينا أخلت الفكرة مكانها للوثن .

لقد كان العز بن عبد السلام ينكر على فقهاء عصره التقليد الذي يشكل بالنسبة للفكرة الإسلامية أول مظاهر استبدال الوثن بالفكرة ، يعني المظهر الذي أعلن نهاية الاجتهاد .

## الفصال *كادي عشر* أصالة الأفكار وفعاليتها

- الفكرة الأصلية تحتفظ بأصالتها أبد الدهر .
   وهي ذات طابع قدسي . وهي حقيقة ذاتية مستقلة عن التاريخ .
- أفكار أوربية : العلم ، والتقدم ، والحضارة ،
   سمحت لها السيطرة على العالم بفعاليتها لا
   بفكرتها الأصلية .
- أصالة الفكرة الإسلامية دخلت دورة الفعالية
   مع الفتوحات وبسط سلطان الدولة
   الإسلامية
- أوربا ترجَح الفعالية على الأصالة في أسلوبها
   الاستعارى .
- النخبة الإسلامية تقلد الحضارة الأوروبية ولا تدرك أصالتها . لأن الاحتكاك الضعيف مع الحضارة الأوروبية والضير الإسلامي قد بدأ في أسوأ شروطه .

فكرة أصلة لايعني ذلك فعاليتها الدائمة . وفكرة فعَالة ليست بالضرورة صحيحة . والخلط بين هذين الوجهين يؤدي إلى أحكام خاطئة ، وتلحق أشد الضرر في تاريخ الأمم حينا يصبح هذا الخلط في أيدي المتخصصين في الصراع الفكري وسيلة لاغتصاب الضائر .

إن الأصالة ذاتية وعينية وهي مستقلة عن التاريخ . والفكرة إذ تخرج إلى

النور فهي : إما صحيحة أو باطلة . وحينها تكون صحيحة فإنها تحتفظ بأصالتها حتى آخر الزمان . لكنها بالمقابل ، يكن أن تفقد فعاليتها وهي في طريقها ؛ حتى ولو كانت صحيحة . فلفعالية الفكرة تاريخها الدي يبدأ مع لحظة ( أرخيدس ) حينها تأتي دفعتها الأصلية لتهزّ العالم ، أو يعتقد فيها نقطة ارتكاز ضرورية لقلب ذلك العالم .

وبصفة عامة حين تبصر النور الأفكار التي صنعت تاريخ العالم ؛ فإنها دامًا فعالة طالما أنها أثارت العواصف وشيدت شيئاً أو هدمته ، أو أنها اكتفت بقلب صفحة من صفحات التاريخ الإنساني . وليست هذه الأفكار بالضرورة صحيحة بأكلها فالفكرة تكون صحيحة أو باطلة في المجال العقيدي والمنطق العلمي والاجتاعى .

لكن تاريخها لا يعتمد على خاصّيّتها الذاتية ، بل يستند على تفجُّرِها ، على قدرتها داخل عالم ثقافي ، وأخيراً على قوتها الإطار العام الذي توجد فيه .

فشلاً فكرة الدورة الدموية هي فكرة طبيب عربي في القرن الشاني عشر الميلادي ، هو : ( ابن النفيس ) (١) . لكنها لم تبدأ طريقها العلمي إلا مع الطبيب الإنكليزي ( هارفي ) (٢) بعد أربعة قرون .

فالزمن الذي وجدت فيه هو الذي ألجأها إلى الاغتراب لتجد فرصها الفضلي

<sup>(</sup>۱) هو علي بن أبي الحَزم القرشي ، علاء الدين الملقب بابن النفيس ، توفي في مصر سنة ( ٦٨٧ هـ ـ ١٢٨٨ م ) . له مؤلفات عديدة لايزال الكثير منها مخطوطاً . كتب شرحاً لكتاب ( القانون ) لابن سينا . وكان أول من وصف الدورة الدموية الصغرى ( أو الدورة الدموية الرئوية ) ، وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية والشرايين التاجية .

<sup>(</sup>٢) ( وليم هـارڤي William Harvey ) طبيب إنكليزي ( ١٥٧٨ ـ ١٦٥٧ م ) . علّم التشريح والجراحة في ( الكلية الملكية ) ، ثم أصبح الطبيب الخاص للملك . اكتشف ـ ولكن بعد ابن النفيس ـ الدورة الدموية الصغرى ، وشرح عملية الدورة الدموية في جسم الإنسان ( الدورة الدموية الصغرى ، والدورة الدموية الكبرى ) .

للتطبيق فيما بعد . لكنها في النهاية قد ظلت أربعة قرون صحيحة وصادقة دون أن تكون فعالة ، وهذا شأن كثير من الأفكار العلمية التي لا تصادف حين مجيئها إلى الدنيا لحظة ( أرخيدس ) إلا بعد زمن طويل .

إن نظرية امتداد العالم التي وضعها ( لومتر Lemaitre ) عالم الرياضيات البلجيكي ؛ لم تبدأ مجراها إلا مع ( أينشتاين ) ونظرية الوراثة التي تعود إلى ( مندل ) مندل ) لم تحظ بلحظة ( أرخميدس ) ، أي ساعة فعاليتها ، إلا حين انطلاق مدرسة البيولوجيا الفرنسية والأمريكية في بداية القرن العشرين .

بالمقابل فالتاريخ يزخر بالأفكار التي ولدت باطلة ، ليس فيها أصالة لكنها مع ذلك كان لها فعالية مدويّة في أكثر الميادين تنوعاً . وغالباًما تكون هذه الأفكار محجبة مضطرة لحمل قناع الأصالة لتدخل التاريخ كلص يدخل منزلاً بفتاح مزيف ؛ ف ( ليبنز Leibniz) أم يكن فحسب رياضياً فذاً ، بل إنه قرأ دون شك ( مكيافيلي ) (٥) ، وفي تأملاته السياسية كان يوصي بإخفاء الدنيوي

<sup>(</sup>۱) ( جورج هنري لومتر George Henri Lemaitre ) عالم فيزياء ، وفلكي ، وعالم رياضيات بلجيكي ( ١٩٩٤ م ) . كان رائد نظرية الامتداد الديناميكي للمجرّة .

<sup>(</sup>٢) (ألبرت أينشتاين Albert Einstin ) عالم فيزياء ألماني ( ١٨٧٩ ـ ١٩٥٥ ) حصل على الجنسية السويسرية سنة ( ١٩٥٠ ) ، وعلى الجنسية الأميركية سنة ( ١٩٤٠ ) . أحد أهم رجالات العلوم الحديثة . نال جائزة نوبل للفيزياء سنة ( ١٩٢١ ) . له عدة نظريات رائدة في الحركة الديناميكية ، والأثر الفوتو ـ كهربائي ، ونظرية النسبية .

<sup>(</sup>٣) ( يوهان مندل Johann Mendel ) عالم نبات ، ورجل دين نمساوي ( ١٨٢٢ ـ ١٨٨٤ م ) . أسس علم الوراثة ، وتوصل إلى تهجين سلالات نقية من نبات الحمّص .

<sup>(</sup>٤) ( ڤيلهلم غوتب لينز WilkIm goltieb leiniz ) فيلسوف وعالمٌ ألماني ( ١٦٤٦ ـ ١٧١٦ م ) . لـ نظرياتٌ عديدةً في الرياضيات ، والدين ، والتاريخ ، والقانون ، والفلسفة .

<sup>(</sup>٥) (نيقولاس ماكياڤيل Niccolo Machiavelli) رجل سياسة وفيلسوف إيطالي ( ١٤٦٩ ـ ١٥٢٧ م ) . صاحب كتاب ( الأمير Lprince ) ، ( ١٥٣١ ) الذي يتضن نظرية سياسية عُرِفت فيا بعد بالماكياڤيلية . وهي تقوم على الخداع ومحاولة الوصول إلى الغاية بجميع الوسائل ، المشروعة منها وغير المشروعة ، وشعارها : الغاية تبرّر الوسيلة .

والنافع في ثوب المقدس ؛ ذلك أن الفكرة إذا كانت فعالة في بعض الظروف فلأنها استطاعت أن تتمتع بخاصية القداسة عند أهل العصر .

لقد أودعت أوربة القرن التاسع عشر قدرها في ثلاث كلمات : العلم ، التقدم ، الحضارة . فكانت هذه أفكاراً مقدسة سمحت لها أن ترسي داخل حدودها قواعد حضارة القرن العشرين ، وأن تبسط خارج حدودها سلطتها على العالم .

وحتى قيام الحرب العالمية الأولى ، لم تفلح أية ( هرطقة ) ولم تتكن أية معارضة من مواجهة هذه الأفكار .

لقد كانت فعالة ! لافرق أصحيحة هي أم باطلة طالما كلَّ ينحني للقانون الأكثر فعالية والأقوى .

واليوم ماذا بعد الحربين العالميتين ؟ لا أحد ينكر قوة هذه الأفكار في عالم الأشياء ، لكنّ العالم كلّه اليوم وأوربة على الأخص تضع خصائص قدسية هذه الأفكار موضع بحث وتمحيص ..؛ حتى بعد الدقائق الخفاقة التي عاشتها الإنسانية جمعاء حين حطّ رواد الفضاء أرجلهم على سطح القمر(١) .

لكن حينا يوضع الطابع المقدس لفكرة ما للمناقشة الدقيقة فذلك ليس فيه ما يشين . فهاهو الفيزيائي الفرنسي ( بواس bouss ) لم يقبل حتى وفاته بنظرية ( أينشتاين ) حول النسبية . لكن ذلك لم يغض من شأنه في نظر الجامعة الفرنسية . إنما يصبح مدعاة للسخرية حين ينكر فعالية فكرة فعّالة ، صائبة كانت أم خاطئة .

ففي بداية العصر القرآني وحتى في أوج الحضارة الإسلامية كان يكن لسوء

 <sup>(</sup>۱) كانت أول رحلة فضائية وطئت فيها قدم إنسان سطح القمر في ( ۲۱ ) تموز / يوليو من سنة
 ( ۱۹۲۹ ) . وكان ذلك في رحلة ( أبوللو ۱۱ ) التي كان قائدها رائد الفضاء الأمريكي ( نيل أرمسترونغ : المولود في ولاية أوهايو الأمريكية سنة ۱۹۳۰ ).

نية أو لعمًى في البصيرة إنكار أصالة الفكرة الإسلامية . وحتى أتباع الفكرة الإسلامية لم يكونوا بعد الفترة المحمدية متفقين في تنظيها الفقهي ، فكان منهم السنّة والشيعة ، والخوارج . لكن طابع الفكرة الإسلامية الآمر تزايد مع انتصارات السلطة السياسية ، يعني فعاليتها . التي حددت ذلك المنطق العملي الذي استخدمه رُسُل عمر مع ( رستم ) قائد جيش الفرس عشية موقعة القادسية .

والانتصارات الباهرة التي أرست قواعد السلطة السياسية للامبراطورية الإسلامية قد غُت أيضاً منطق الفعالية . وهي في الوقت ذاته زادت من تعميق مفهوم أصالة الحقيقة الإسلامية في نفوس المسلمين ، حتى إنه في عصر المأمون ؛ وبينا كانت الحضارة تفيض على العالم بأنوارها التي كانت تسطع في بغداد وقرطبة ، كان لايزال في الإمكان قبول أو إنكار أصالة الحقيقة الإسلامية ، والتي كانت بالتالي موضوع مناقشة وجدل مع النصارى والصابئين في بلاط الخليفة . وفي حضوره . إنما لم يكن باستطاعة أحد أن ينكر فعاليتها ، من غير أن يكون محلاً للسخرية . ثم امتدت القرون في تلك المرحلة الأفقية من التاريخ حيث محلاً للسخرية . ثم امتدت القرون في تلك المرحلة الأفقية من التاريخ حيث لاتملك السمو أكثر من ذلك ، وإنما السير بعيداً إلى منحدر أفولها .

وفي هـذا العصر حيث كانت الشمس في مغيبهـا كانت لاتـزال العبقريـة الإسلامية تخرج أروع الأعمال : الغزالي ، وابن رشد .

وحينها أفَلَت الشمس في ( بغداد ) سطع فجر مزيف في ( سمرقند ) مع ملحمة ( تيم رلنك )(١) . ولقد كان من أصالة الفكرة الإسلامية النافذة أن

<sup>(</sup>۱) تيورلنك قائد مغولي ، ولد في سمرقند سنة ( ١٣٣٦ ) م . وتوفي سنة ( ١٤٠٥ ) م .في سنة ( ١٢٦٨ ) أعلن هديه للإسلام ونصّب ( ١٣٦٣ ) أعلن هديه للإسلام ونصّب نفسه سلطاناً مسلماً وبدأ غزو آسيا الوسطى ، وإيران ، والعراق ، وسورية ، وتركيا . فانتصر على بايزيد الأول في أنقرة سنة ١٤٠٣ م . هذا ويعدّ الغزو المغولي لبغداد الخطوة الأولى في أفول الحضارة الإسلامية وانحدارها .

استرت في كسب الأتباع ، في إيمان شعوب بأكلها بالإسلام بعد سقوط القسطنطينية عام ( ١٤٥٣ ) (١) . لكن فعاليتها ذهبت تخمد شيئاً فشيئاً طوال عصر مابعد الموحدين ، إلى اللحظة التي فيها دقت ساعة الاستعار في العالم .

لقد بدأ الاحتكاك العنيف مع الحضارة الجديدة والضير الإسلامي في أسوأ شروطه ، فأوربة رجَّحت قيم الفعالية على قيم الأصالة في أسلوبها الاستعاري .

ومنذ ذلك الحين أضحى لعالمها الثقافي وجهان :

وجة يلتفت إلى ذاتها بأخلاقيته الخاصة به ، ووجة يتَلَقَّتُ نحو العالم ، وهَمَّه الوحيد الفعاليّة . والنخبة المسلمة التي تكونت عبر الجامعات الأوروبية لم تر غير وجه واحد ، أمّا وجهها الآخر فقد خُجب عنها ؛ كما يُحجب وجه القمر الآخر عن سكان الأرض .

من هنا كان في تكوينها خلط يرثى لمه بين مظهرين متميزين لفكرة واحدة : أصالتها ، وفعاليتها . وهذا الخلط في نفسية النخبة المسلمة الحاضرة : هو النواة التي حولها تتجمع سائر دسائس ومناورات الصراع الفكري .

والأساتذة الكبار الذين يمسكون بأسرار ووسائل هذا الصراع: يعرفون تماماً كيف يستفيدون من هذا اللبس؛ حين يقابلون أمام أنظار شبابنا الجامعي بين أصالة الفكرة الإسلامية وفعاليتها.

ويصبح متوسط الدخل الفردي الحجة الأقوى في منطق الفعالية ، والذي به

<sup>(</sup>۱) القسطنطينيّة ـ أو كا تدعى اليوم ( استنبول ) في تركيا ـ مدينة أنشأها الامبراطور الروماني قسطنطين الأول ( أو قسطنطين الأكبر ) سنة ( ٣٢٠ ـ ٣٣٠ ) م . فتحها السلطان العثماني محمد الثاني ( ١٤٥١ ـ ١٤٨١ م ) ، وذلك في ( ٢١ ) أيار / مايو من سنة ( ١٤٥١ ) م . لقب بمحمد الفاتح لنجاحه في دخول هذه المدينة . وقيد تبايع بعد انتصاره هذا معارك عديدة ، وقيام بفتوحات كثيرة في أواسط أوربة ( مثل النسا والجر ) .

يتوسلون لهدم أصالة الفكرة الإسلامية في عقل المثقف المسلم.

هذه الخدعة تستخدم اليوم بعمق ؛ حتى في دراسات الشباب المثقف العربي ، بتوجيه مباشرٍ أو غيرمباشرٍ من قبل ( الأساتذة ) في الجامعات الأوروبية (١) .

لكن اليقظة الإسلامية ليست بنت الأمس. ففي القرن الماضي أثبت عبد الله النديم سفسطة منطق الفعالية ؛ الذي يتوسل به المستعمرون الأوروبيون لإدخال مركب النقص في النفس الإسلامية عندما قال : « لو أنكم كنتم مثلنا لتصرف »(٢).

وإذ يضع عبد الله النديم هذه العبارة البسيطة في فم أوربة ؛ فإنه يذهب إلى أبعد من مجرد كشف الحيلة التي تقوم على المقابلة بين الفعالية والأصالة ؛ والتي تلجأ إليها أوربة ( في كل مرة تشرع في عمل تمليه التسلطية الاستعارية المدنية أو التوسع الديني ) .

ويبقى الاعتقاد بأن العقول كانت أكثر صفاءً زمن هذا الثوري الرائد ؛ الذي واصل نقده فانتهى إلى نتيجة جديرة بتذكير الجيل الحاضر : « وهذا التصرف يهدف هؤلاء الغربيون إلى إبقاء الشرقي في قبضة الغربي بدافع الحاجة ، والإبقاء على الشرق كحقل يجري فيه التنافس بين الأوروبيين » .

وبعد قرن من الزمان لا زالت هذه الفكرة راهنة ؛ خصوصاً بعد تفاقم الصراع الإيديولوجي اليوم بإدخال تقنية القرن العشرين العالمية في أسلوبه ، والوهن الذي أورثه التطور غير المراقب عبر هذا القرن في عالمنا الثقافي .

ففي زمن عبد الله النديم القلعة هوجمت من الخارج : محتل أراد أن يحتل

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا « إنتاج المستشرقين وتأثيره على الفكر الإسلامي الحديث » طبعة الجزائر (١٩٦٧) .

Anouar Abdelmalek Anthologie de la litteratura i rabe contemporaine Paris Ed, du Seuil (Y)

بأفكاره ليثّبت عبر أسس إيديولوجية سلطته الاستعارية .

أما اليوم فالمعركة من الداخل وبين جدران القلعة ، بين أولئك الذين يريدون الدفاع عن القلعة والذين يريدون تسليها إلى الأفكار الأجنبية .

وهنالك الكثير بين المثقفين المسلمين الذين يفتنون بالأشياء الجديدة ، وبالتالي يسحرون بمنطق الفعالية ، ولا يميزون بين حدود توافقها مع مهام مجتم يريد أن ينهض دون أن يفقد هويته .

فهؤلاء المفكرون يخلطون بين أمرين : الانفتاح الكامل على كل رياح الفكر ، وبين تسليم القلعة للمهاجمين كا يفعل الجيش الخائن .

هؤلاء الذين مردوا بإدمان على تقليد الآخرين : ليس لديهم أي مفهوم عن ابتكار هذا الغير ، ولا عن دوافع هذا الابتكار ، عن تكاليفه في جميع الجالات التي يقلدونهم فيها ، وكان الأجدر بهم أن يبتكروا هم أنفسهم وفق دوافعهم الخاصة بدل أن يقلدوا .

ويجب أن نلاحظ أن هذا التقليد ليس تقليداً لفعالية أي مجتمع دينامي ، كا فعلت اليابان مثلاً ، ولكنه تقليد لقالب فلسفي يصبح دفعة واحدة منطقاً معادياً للإسلام . إنهم يختارون ( الماركسية ) وعلى الخصوص ( التروتسكية ) (١) ،

<sup>(</sup>۱) تروتسكي والتروتسكية Leon Trotsky (۱۹۵۰ - ۱۹۶۰): منظرٌ شيوعيٌ ، ومناضلٌ سياسي روسي ، يتخدر من البورجوازية الإسرائيلية السوفيتية : شارك في ثورة بترسبورغ عام (۱۹۰۵) وأعلن نظرية ( الثورة المستدية ) التي تضع مقاليد السلطة والحكم بأيدي البروليتاريا ، وتلح على ثورة البروليتاريا الأوربية وأسس جريدة ( البرافدا ) ( - وتعني الحقيقة - ) في منفاه في النسا ( عام ۱۹۰۸ ) ، وناضل ضد البلثفية لأجبل تحقيق وحدة الديمقراطية الاج ناعية . وحينا عاد إلى روسيا عام ( ۱۹۱۷ ) انضم إلى جماعة البلشفيين ، وبعد الثورة الشوعية أصبح تروتسكي مفوض الشعب للشؤون الخارجية ، وحين عين مفوضاً للشؤون الحربية قام بتنظيم ( الجيش الأحمر ) عام ( ۱۹۱۸ ) ، ثم ( جيوش العمل ) عام =

يضعون عليها سمة الماوية ليدخلوا الإعجاب في عيون المتفرجين .

على كل حال فإن حالتهم تفرض علينا أمثولة . فالعالم الثقافي في البلاد الإسلامية ليس فقط المسرح الذي يدور عليه الصراع بين الفكرة والشيء والفكرة والوثن .

إنه أيضاً الحلبة التي ينبغي فيها الانتصار في صراع يفرض منطلق الفعالية ، فالفكرة الإسلامية لكي تقارع الأفكار الفعالة للمجتمعات المتحركة في القرن العشرين عليها أن تستعيد فعاليتها الخاصة ، أي أن تأخذ مكانها من جديد وسط الأفكار التي تصنع التاريخ .

<sup>= (</sup> ١٩٢٠ ) ، ثم نجده بعد موت لينين يعارض سياسة ستالين في بناء الاشتراكية الروسية منفرداً وبمعزل عن الثورات الخارجية ، فنُحِّي عن منصبه وطرد من الحزب ( عام ١٩٢٧ ) ، ونفي إلى منطقة كازاخستان ، ومن بعدها طرد إلى خارج الاتحاد السوفيتي عام ( ١٩٢٩ ) ، فقض ما تبقى من حياته متنقَّلاً بين القسطنطينية وفرنسا والنروج والمكسيك ، حتى اغتاليه عميل ستاليني عام ( ١٩٤٠ ) . من أم أعماله : دفاع عن الإرهاب ( ١٩٢٠ ) ، حياتي ( ١٩٢٩ ) . والثورة المستديمة ( ١٩٠٥ ) .

## الفصل *الثاني عشر* الأفكار وديناميكا المجتمع<sup>(۱)</sup>

- في عصر التلقين الحسديث الفكرة تكون صحيحة إذا ضنت النجاح.
- المجتمع الإسلامي في مواجهة العصر مدعو لأن يستعيد تقاليده العليا ومعها حس الفعالية .
- المسألة مسألة مناهج وأفكار . مشال : فشل أندونيسيا رغ توفر الوسائل والخبرة الغربية ، نجاح ألمانيا بعد الحرب ، والصين الشعبية رغ فقر الوسائل والظروف .
- الْمُفَجِّرُ الذي يطلق قوى العالم الإسلامي
   لا يأتى من النظريات الغربيَّة .

في عصر الإنتاجية : لا يكفي أن نقول الصدق لنكون على حق ، وليس من الحكمة اليوم أن نقول : اثنان زائد اثنين يساوي أربعة ، ثم نموت جوعاً ، وإلى جوارنا شخص آخر يقول : إنها لا تساوي سوى ثلاثة ، ومع ذلك يضمن لنفسه لقمة العيش .

إن روح التلقين التي تطبع هذا العصر تؤدّي إلى تأكيد خطأ الأول ، وصحة الثاني . ففي منطق هذا العصر لا يكون إثبات صحة الأفكار بالمستوى الفلسفي أو الأخلاقي ، بل بالمستوى العملي : فالأفكار صحيحة إذا هي ضمنت النجاح .

<sup>(</sup>١) الأفكار الأساسية في هذا الفصل مقتبسة من مقال للمؤلف بعنوان « شروط السديناميكا الاجتاعية » .

يقول ماوتسي تونغ : « إن أفضل دليل على سلامة أفكارنا هو نجاحها في الإطار الاقتصادي » . فليست المسألة في أن يقبل المجتمع الإسلامي أو يرفض الأسلوب العملي<sup>(۱)</sup> هذا أو ذاك ، بل عليه أن يدافع عن عالمه الثقافي ضدَّ روح التلقين في هذا العصر .

ولا يكفي أن نعلن عن قدسية القيم الإسلامية ، بل علينا أن نزودها بما يجعلها قادرة على مواجهة روح العصر . وليس المقصود أن نقدم تنازلات إلى الدنيوي على حساب المقدس ، ولكن أن نحرر هذا الأخير من بعض الغرور الاكتفائى والذي قد يقضى عليه .

بكلة واحدة ، ينبغي العودة ببساطة إلى روح الإسلام نفسها ، ولم يترك الرسول على فرصة واحدة تمرّ دون أن يحذرنا من مثل هذا التسك والاكتفاء الذي نعرف اليوم آثاره المعوّقة للنمو الاقتصادي في المجتمع الإسلامي الحالي .

فبعد عودة الرسول عليه من إحدى الغزوات وسط شهر رمضان وكانت مشقة الصوم كبيرة على الصائمين ، نراه يعزو الفضل في الانتصار إلى الـذين أفطروا في ذلك اليوم (٢) ، فالشريعة أباحت لهم الإفطار لمواجهة وإعداد ما تحتاج إليه القافلة في السفر .

ونحن اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة للتذكير بهذا الهدي النبوي الذي يعطي في حالة معينة الأولوية لفضيلة الفعالية على فضيلة الأصالة . ومن المناسب أن نشير إلى هذا الجانب من الفعالية الإسلامية في الوقت الذي تقارن التقاليد الإسلامية بخبث بالقيم العملية للبلاد الصناعية لإثبات عدم صلاحية الإسلام في القرن العشرين .

<sup>(</sup>١) كلمة : علي ( pragmatique ) نسبة إلى كلمة ( pragmatisme ) : التي تعني المذهب المذي يرى أن معيار صدق الأفكار والآراء هو في قية عواقبها العملية .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قول الرسول مَنْ إلى : « ذهب للفطرون بالأجر » ، في غزوة تبوك .

فالجتم الإسلامي مدعو لأن يستعيد تقاليده العليا ومعها حِسُّ الفعالية . ومن أجل أن يثبت العالم الإسلامي بمنطق العصر بأن أفكاره صحيحة لا توجد غير طريقة واحدة هي إثبات قدرته على تأمين الخبز اليومي لكل فرد .

والقضية هي الشاغل اليومي في البلاد الإسلامية . على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية . لذا فثمة مسافة من الزمن كافية لنقوم خلالها فعالية الوسائل المستعملة ولكي نضع في الضوء أسباب التأخر أو الركود في هذه المسيرة .

إن الرؤية الاقتصادية الحالية للعالم تقدم صورة أكثر دقة عن وضع البلاد الإسلامية حينما نقارن تطورها بتطور بلاد أخرى منذ ربع قرن .

ومن المؤكد أن بعضاً منها كأندونيسيا قد انطلقت غداة الحرب العالمية الثانية بأفضل شروط السباق لما توفر لديها من موارد طبيعية هائلة . لكنها اليوم متخلفة جداً إذا قسناها ببلادٍ كاليابان وألمانيا انطلقت في سباقها بالأسوأ من الشروط .

و بمعنى آخر ـ ولن غل التكرار ـ فالمسألة ليستُ مسألة وسائل و إنما مسألة مناهج وأفكار .

ومما يزيدنا غبطةً من ناحية أخرى أن هذه الظاهرة غير مجهولة في العالم الإسلامي . فبعض المثقفين قد نوَّه بها بدقة المراقب البارع .

فعشية لقاء عقد في الجزائر عام ١٩٦٧ ضمَّ نُخبةً من المثقفين المهتمين بالوضع الاقتصادي في البلاد العربية من بينهم شاب مغربي مختص بالاقتصاد هو السيد محمد ريفي الذي أعطى لمحة ذكية جداً حول شروط الدينامية الاقتصادية في بلاده فكتب يقول:

« بالنسبة إلى الخطة الخسية ( ١٩٦٠ \_ ١٩٦٤ ) فإن ما يسمى الخطة الثلاثية مشكلة الأفكار (٨) التي غطت الفترة ما بين ١٩٦٥ ـ ١٩٦٧ تمثل تراجعاً محضاً سواء في تصورها العمام أو في الظروف المتوقعة لتنفيذها » .

إننا في صميم المشكلة إذ التخطيط في بلد مسلم يمكن له أن يتخلى عن موقع بدلاً من أن يكتسب موقعاً . علينا أن نعمم هذه النتيجة المؤلمة في العالم الإسلامي .

فحينا يتزايد الشذوذ بسبب الموارد المتوفرة وكفاءة الخططين غير العادية فإن هذا الشذوذ يستلفت انتباهنا بصورة أكبر .

فأندونيسيا توفر لها هذان الجانبان : موارد أرضها ومساعدة الدكتور .Dr فأندونيسيا توفر لها هذان الجانبان : موارد أرضها ومساعدة الدكتور .Schacht

حتى فكرة التخطيط التي أثبتت نجاحها بصورة مدوّية في العديد من البلاد الأخرى كالاتحاد السوفيتي والصين الشعبية تفقد كل معناها في أندونيسيا رغم أفكار وخبرة الخطط ووفرة الموارد .

وفي عام ١٩٥٥ ، كان في استطاعة مؤتمر باندونغ أن يعد نظاماً اقتصادياً صالحاً لإفريقية وآسيا لو أنه أخذ في اعتباره الفشل والنتائج السلبية لهذه التجارب حيث كان يمكن على الأقل أن يستخرج فائدة من دلالتها المعبرة .

كان ينبغي على المؤتمر أن يدخل شيئاً من ترتيب الأفكار كيا يستفيد من تجارب الماضي ومن الأفكار الجديدة في تحديد وجهة جديدة للاقتصاد الإفريقي الآسيوي كانت تنقصه على وجه للتحديد .

<sup>(</sup>۱) الدكتور (شاخت Horace Schacht ): اقتصاديًّ ، ورجل سياسة ألماني ( ۱۸۷۷ ـ ۱۹۷۰ م ) . شغل العديد من المناصب في ألمانيا ( رئيس البنك المركزي ، وزير الاقتصاد ) ، ثم عمل مستشاراً اقتصادياً لدى حكومات دول عدة ، منها : سورية ، وأندونيسيا ، وإيران ، ومصر .

 <sup>(</sup>٢) عقد مؤقر باندونغ في أندونيسيا من (١٨) إلى (٢٤) نيسان / إبريل (١٩٥٥) ، وجمع ممثلي
 (٢٩) دولة من دول العالم الثالث : في آسيا ، وإفريقيا . كان يهدف إلى الاتفاق على سياسة مشتركة للتعاون : الاقتصادي ، والاجتاعي ، والثقافي ، وإلى تحديد موقف مناهض للاستعبار .

لقد أدرك تبيورماند Tibor Was de أكثر من أي اختصاصي محدود الفكر بحدود مهنته النقص الجوهري الذي ينع البلاد الإفريقية الآسيوية من توليد ديناميكا اجتاعية .

فعندما قال بأن مشكلة هذه البلاد تكن في أنها من اختصاص عالم ( البيولوجيا الاجتاعية ) أكثر من ( المهندس الاجتاعي ) فقد وضع المشكلة في مستواها الحقيقي حين تبدأ الانطلاق من الصفر .

ليس هذا بالتأكيد الحل الجاهز ، إنما من أجل بلد هو في نقطة الصفر فإن هذه الملاحظة الصادرة عن عالم في الاجتاع أكثر تعبيراً في دلالتها من خطة مختص في الاقتصاد ضاعت من رؤيته حقيقة إنسانية ؛ تدخل معادلتها الذاتية بالطبيعة في تنفيذ هذه الخطة .

إن مشروع الدكتور ( شاخت ) من أجل أندونيسيا قد فشل ؛ لأنه لم يأخذ باعتباره هذه المعادلة .

بعد ذلك يأتي اختيار الأساس المنهجي للخطة . خطة متقنة لاتشقق فيها ، ولا تحتوي على خليط من رأسالية واشتراكية .

فالمشروع الذي يعد طبقاً لأفكار البعض ونقوم بتنفيذه طبقاً لوسائل البعض الآخر لا يفضى إلى شيء .

إن هدف التخطيط واضح : إنه خلق الشروط الدينامية الاجتاعية ، وبعد ذلك نحدد الوسائل التي ستتولى تسيير تلك الدينامية الاجتاعية .

فنحن لانستثمر ما نريد بل مانستطيع . ولانستثمر بوسائل الغير ، إنما بالوسائل التي تقع بالفعل تحت أيدينا .

فما هي الوسائل المتوفرة حقيقةً في بلدٍ عند نقطة الصفر من انطلاقه ؟

لقد بدأت ألمانيا في التحرك عام ( ١٩٤٨ ) بخمسة وأربعين ماركاً وهذا مبلغً تافه في الاستثمار .

أما الاستثمار الحقيقي ، فقد كان في رأسمال الأفكار ؛ التي هي في رأس كل ألماني ، في تصميم الشعب الألماني ، وفي الأرض الألمانية ، التي كانت فقيرةً ومحتلةً من الآخرين ، لكنها كانت السند اللازم لكل نشاط .

وفي الفترة نفسها عام ( ١٩٤٨ ) أقلعت الصين الشعبية في شروط أشد قساوةً ، وبدمار أكبر خلفته الحرب .

وبغض النظر عن خيار الصين الإيديولوجي فقد أنشأت رأسالها من الأفكار الأولية .

وإن تجربتها في بيئة اجتاعية اقتصادية كبيرة الشبه بغالبية البلاد الإسلامية تلقي كثيراً من الضوء على الوسائل البدائية للإقلاع .

وبصفةٍ عامةٍ فإن إمكانيات بلدٍ في هذا المستوى هي :

أ ـ زراعته وهي في حالة بدائية إلى حد ما .

ب ـ ما يتوفر لديه من مواد أولية في السوق وفي باطن الأرض.

جـ طاقة العمل (عدد الأيدي العاملة) التي يكن تحو يلها إلى ساعات عمل فعلية.

هذه الميزانية التحليلية تمثل الطاقة الاقتصادية الكامنة في أي مجتمع نام ، كالمجتمع الإسلامي .

وهي تمثل هذه الطاقة في مرحلتين من الإقلاع:

أ ـ مرحلة اقتصاد الكفاف .

ب ـ مرحلة اقتصاد التطور ؛ أي الإقلاع بمعنى الكلمة .

لكن هذه القدرة في حالتها البدائية . تمثل الشروط المسبقة الضرورية ، غير أنها غير كافية لتوليد الدينامية الاجتاعية . ولأجل تحريك جميع القوى الإنتاجية فإن الأمر يتطلب أكثر من ذلك .

لابد أيضاً من مفجّر يستطيع إطلاق عجلة هذه القوى . هذا هو دور الخطة ، وهو دورها الأساسي ، وهو الفرصة الوحيدة التي على الخطط أن يسك بها ؛ حتى لاتفشل الخطة كا فشلت خطة الدكتور (شاخت ) في (أندونيسيا) حين لم يأخذ بالاعتبار الطبيعية الخاصة لمفجّر الطاقة الضروري في خطته ، فاختلط عليه الأمر ، إذ ساوى حالة أندونيسيا وحالة بلاده ألمانيا .

ولا شك أنه من المؤسف لرجل العلم أن يضع كالفرس على جانبي عينيه كامة ثقافته الأصلية . لكن هذا ليس حكراً فقط على اقتصادي أوروبي يتناول دراسة مشاكل العالم الثالث . بل إن النخبة الإفريقية الآسيوية هي أيضاً - وخصوصاً في البلاد الإسلامية - تضع بأسف أكبر على جانبي عينيها كامة معلميهم الغربيين حين يدرسون المشاكل نفسها .

فشكلة المفجر الملائم للبلاد الإسلامية يجب أن تجد حلها بعيداً عن النظريات المشتقة من (أدم سميث )() و (ماركس)()

<sup>(</sup>١) (أدم سميث Adam Smith): فيلسوف واقتصادي اسكوتلندي ، (١٧٢٣ ـ ١٧٩٠ م). أحد أوّل من نظّر للرأساليَّة الليبرالية . له العديد من النظريات: في العمل ، وتطوير الصناعة ، والإنتاج ، والسياسة الاقتصادية .

<sup>(</sup>٢) (كارل ماركس Karl Max ): ( ١٨١٨ - ١٨٨٢ م ) فيلسوف ، وعالم اقتصاد ألماني . له الله الأثر في الفكر الحديث والسياسة المعاصرة . كان على رأس تيار فكري يدعى باسمه « الماركسية » ( التي تعود إلى غيره ؛ مثل فريدرك إنجلز وغيره ) ، وهو عقيدة فلسفية واجتاعية ، تقوم على المادية الجدلية والمادية التاريخية .

والمجتمع الإسلامي يستطيع أن يستعيد فعاليّته بأن يضع دفعة واحدة في أساس تخطيطه مُسَلِّمة مزدوجة .

أ ـ كل الأفواه يجب أن تجد قوتها .

ب - جميع الأيدي يجب أن تعمل .

عندئذ سوف لا تكون أفكاره مثقلة بعدم الفعالية ؛ لأن الأيدي سادرة في تحريك عجلة ديناميّتها الاجتماعية .

والمدافعون عنه سيأخذون باعتبارهم : أنه ليس المطلوب الدفاع عن أصالة الإسلام ، بل مجرد إعادة فعاليّته إليه بتحريكهم قواه الإنتاجية .

## الفصل*الثالث يشر* الأفكار والاطّراد الثوري

- الثورة مفجر ، لكن تحرك القوى بعد إطلاقها
   ليس كل شيء .
  - الثورة في العالم الإسلامي .
  - الزعيم في العالم الإسلامي .
- لا مجال للنقد في الحياة السياسية في العالم الإسلامي .
  - النزعة الذرية .

حينا يتجاوز مجمّع درجة التحمل ؛ فالثورة هي ( الْمُفَجِّرُ ) الأكثر دلالةً في وضع النار على البارود ؛ لتحرك عجلة المجمّع نحو قدره ، ولكن هل إن دفع القوى بعد إطلاقها نحو طريقها هو كل شيء ؟

إن تاريخ الثورات في العالم يظهر كم أن مصيرها هش ؛ وغير مؤكد بعد انطلاقها .

إن العالم الإسلامي قد عرف تجارب ثورية قبل وأثناء مرحلة التحرر من الاستعار، وهو يعيش اليوم الثورة الفلسطينية، ويكفي أن نتذكر بأن لها رؤوساً عديدة حتى ندرك بأننا لا نملك بعد وسائل الرقابة التي تحمينا من أخطاء محاكمتنا للأمور في هذا الجال.

فالظاهرة الثورية لم تخضع بعد لعلم معياريً يضع اطرادها تحت رقابة دقيقة .

ويرجع الفضل للفكر الماركسي ، خصوصاً مع نضجه في بكين ، في طريقة للتحليل تسمح وإلى حد ما برقابة لاحقة مبنية على التجربة ، رقابة هي بالإجمال معدةً لكشف الأخطاء ومعالجتها بعد وقوعها ، لكنها ليست جهاز إنذار يلفت انتباه قوى الدفاع الجاهزة فوراً ؛ حينا تلوح في الأفق بادرة خطأ .

لقد حلل ( ماركس )(1) أخطاء ( كومون باربس ) حتى لاتتكرر في اطراد ثوريًّ آخر ، وإذا ماتكررت في حركات ثورية أخرى فليس هنالك غير العملية الساخنة التي سميت ( الثورة الثقافية ) .

ومع ذلك فإن أي بلد إسلامي ؛ حتى التي تُدعى ثورية لم تفتح بعدُ بـاب المناقشة حول هـذه الأمور ، كأنما الأمور تسير على خير مـايرام في أفضل مكان في العالم .

فقد يحدث في أكثر من بلد إسلامي : أن تجد البلاد نفسها بعد الثورة في الوضع السابق على الثورة ، بل ربما أكثر خطورة ، بل إنها قد تجد نفسها من جديد في ظل إيديولوجيا يسقط من أجلها الأبطال ، ولا يتعرفون على الأفكار التي من أجلها سقطوا . كا لو كانت عجلة الثورة وأفكارها تدور أثناء الثورة اعتباراً من لحظة معينة نحو الوراء .

والغريب في هذه الأوضاع أنها تنهو وتتقدم حتى نهاية الثورة ؛ دون أن يُلحظ في الظاهر أي انقلاب في القيم .

<sup>(</sup>۱) (كارل ماركس karl marx): ( ۱۸۸۲-۱۸۱۸) فيلسوف وعالم اقتصاد ألماني . له بالغ الأثر في التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة . له العديد من المؤلفات ، منها « الحرب الأهلية في فرنسا في عام ۱۸۷۱ » ، وهو دراسة يحاول الكاتب فيها أن يحلّل ( كومون باريس المديد المدينة التي حكت باريس منذ اندلاع الثورة الفرنسية سنسة ( ۱۷۷۹ ) .

بل إن ما هو غير طبيعي كذلك أنه عندما يبدأ الناس في إدراك ما يحدث ، بعد أن تكون الثورة قد انتهت ينبري حكماء يعتقدون بأن هذه الأوضاع ستصفى وتنطفي تلقائياً قائلين بأنه : يجب أن نتركها للزمن يعيدها لمسارها .

وإنني أتساءل كيف لهؤلاء « البراجماتيين » في نظرتهم أن يتصوروا تـلاشي وانطفاء ظاهرة المندسين تلقائياً في داخل الثورة الفلسطينية ؛ بينما يبدو بجلاء منذ الآن أنها لن تتلاشى قبل أن تزهق روح الثورة .

هذه الأوضاع الثورية غير الطبيعية تُبقي المشكلات مطروحةً ، ولا يبدو لي أن التقنية الماركسية التقليدية تستطيع حلها .

فاركس إذا كان قد حلل هذه الأوضاع فقد فعل ذلك مستنداً على المنطق الجدلي ؛ الذي يحتوي على سائر العناصر التي تشكل جزءاً من العالم الثقافي نفسه ، أي عالمه هو .

بينما يحدث في البلاد المستعمرة ، أو التي كانت مستعمرة قبلاً ، أن تكون هذه الأوضاع هي النتاج المركب لجدلية تقع في صلب العالم الثقافي الأصلي من جهة ، ومن جهة أخرى بينها وبين عالم ثقافي آخر هو العالم الثقافي الاستعاري ؟ كا ينشأ بين مولد يَحُثُ والطاقة الْمُسْتَحَثّة ظاهرة انتقال التيار الكهربائي .

فالفكر الماركسي قد نشأ في مناخ ثقافي تسير فيه الفكرة من تلقاء نفسها دون أن تستند على عكازين ، بينما في المجتمع الإسلامي في مرحلة ما بعد الموحدين تستند الفكرة بصفة عامة على شيء أو على شخص ؛ لكي تثبت صلاحيتها .

لقد كانت الأوضاع الثورية الشاذة في عصر (كارل ماركس) ومحيطه في بيئة غير معقدة ، بمعنى أنه كان على الفكرة الثورية أن تواجه أفكاراً من البيئة نفسها ، ومن عالمها الثقافي نفسه . وفي هذه الحالة يمكن للتحليل أن يسيطر

بسهولة على أخطاء برزت مباشرة في هذا العالم الذي هو نفسه مُولِّدُ أفكاره . بينما نحن نواجه في المجتمع الإسلامي في عهد ما بعد التحضَّر أخطاء ( مولَّدة ) أي أنها أتت إليه من عالم ثقافي آخر ، قام بدور ( المولِّد ) .

ولا يعتبر المندسُّون في الثورة الفلسطينية ، أو عَبَّان رمضان في الثورة الجزائرية خطأين نابعين من اطراد الثورتين ؛ وإنما خطآن أدخلا من الخارج أي خطآن مولَّدان .

هذا هو الوجمه الخاص ( لانحراف اتنا الشورية ) مفسرة ذلك الذي ساه ( J. Revel ) بالشروط الخسة إذ كتب يقول :

« لا تقوم الثورة من الارتجال ....، إن الروح الثورية الحقيقية تسير وفق خطبة جاهزة مُكْتشفة ، أو تنتهج طريقة الاكتشاف الْمُحَضَّر حيث يكون التطبيق دقيقاً على الدوام وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية ، وليس أبداً تقريبياً »(۱) .

وفي البلاد الإسلامية قد يولد التطور الثوري منذ يومه الأول على شكل ثورة مضادة مقنعة أطلقت في الوقت المناسب ؛ لتسبق إلى احتلال مراكز استراتيجية قبل أن تحتلها ثورة أخرى أصلية (٢) .

كا يمكن أن ينشأ أيضاً في ظل ثورة أصيلة تفسح الجال شيئاً فشيئاً لثورة مضادة ، تستخدم اسمها ، وصفاتها المنظورة ، ووسائلها لتقتلها ، وتحل محلها محافظة على المظاهر التي تصبح الستار ؛ الذي خلفه يستمر قلب مسار الاطراد في مرحلة مابعد الثورة .

<sup>(</sup>۱) ج ف، مثل « لا ماركس ولا يسوع » ، طبعة لافون \_ باريس ١٩٧٠

<sup>(</sup>٢) إننا لانذكر في كل مرة أسماء الأشخاص والأماكن ، نظراً لأن شخصيات هذه الأحداث التي نتناولها بالتحليل لا تزال على قيد الحياة .

هذه المظاهر تشكل إذن المشكلة الجوهرية للنقد الثوري.

وإذا كنا أمام مسرح أحد الحواة المشعوذين ، فإننا نعلم مسبقاً بأن خِدَعَهُ ليست إلا مظاهر ؛ ما كان لها أن تكون لولا مهارة الحاوي وعلمه الكامل برد فعلنا الاعتيادي .

لكننا هنا نحن أمام مسرح سياسي حيث الحاوي يسمى الاستعار ، ومن أجل أن نفهم خِدَعَهُ التي تنطلي على حواسنا ينبغي أن نقول : ماذا نُكوّن أمام ناظريه \_ كعينات نفسية \_ ؟ ، وماذا يُكونُ هو في نظرنا على صعيد إثاراتنا الأخلاقية والسياسية ؟ .

وليس صعباً أن نحدد الأشياء على الأقل في النقطة الثانية : فالاستعار يُعَدُّ في نظر كل مسلم الشيطان . وما ينبغي أن نضيف فوراً بأن الاستعار يعلم ذلك جيداً . وهو فوق ذلك يعلم عنا أشياء كثيرة نجهلها نحن أنفسنا ، وخصوصاً تلقائية استجاباتنا السلوكية . فمثلاً هو يعلم بأنه حينا يقول الشيطان : اثنان زائد اثنين يساوي أربعة ، فإن المسلمين سيقولون : ليس هذا صحيحاً لأن الشيظان قال ذلك .

وعلى العكس من ذلك فإذا ما ارتفع صوت له سمة ( الصدق ) يقول : اثنان زائد اثنين يساوي ثلاثة ؛ فإن المسلمين سيقولون هذا حق لأن هذا الرجل الصادق قد قال ذلك .

هذه النزعة في الوسط الإسلامي التي لا تصنع الأحكام طبقاً لعالم الأفكار بل تصنعها طبقاً لعالم الأشخاص : هي معروفة تماماً من الاستعمار .

وإن نشاطه على الخريطة السياسية يستخدم باسترار معطيات خريطة نفسية وعلى ذلك فإن كل تِقَنيَّة الأخطاء المولَّدة تعتمد على هذا الذي فصلناه.

وتكاد لاتخيب نتائجها في عالم تستنـد الأفكار فيـه على الأشيـاء أو على الأشخـاص كي تسير .

والحاوي الماهر الواقف على المسرح ؛ ليس على المسرح تماماً ولكن في غرفة المُلَقِّن حيث يتخفى عن الأعين : ليس عليه إلا أن يُخرج مزيداً من الخدع في قاعة المشاهدين المُكيَّفَة بحالتهم النفسية تجاهه .

ثم يبدأ العرض من شرق العالم الإسلامي إلى غربه ، حيث تدعو الضرورة إلى إخراج مشروع ( ثورة مضادة ) إلى المسرح في ثوب ثورة .

والعالم الإسلامي الحاضر يشتل على أكثر من انحرافٍ من هذا النوع ، فباكستان اقتضى لوجودها انحراف كهذا أي خطأ مولّد في نفسية الضمير الإسلامي المكيّف ، والمرتهن ( بالزعيم ) .

و( الزعم ) لا يستخدم لتحريف الطاقات الثورية الآخذة في الحركة ، بل إنه يُستخدم أيضاً قاطعاً لتيار إيديولوجي موحّد لا يتفق مع سياسة التفتيت المطبّقة في العالم الإسلامي .

ومع ذلك فليس من الضروري أن يكون ( الزعيم ) متواطئاً ، فقد قام ( مصالي الحاج ) بدوره بحسن نية بالتأكيد ، لكن تصرفه كان ببساطة مطابقاً لخططات الاستعار . لقد تكون في مدرسته تلك الحفنة من ( صغار الزعماء ) الذين قتلوه وخانوا الثورة ، ثم تنكر لها هو نفسه تكبراً وغطرسة .

لكن ( عبان رمضان ) كان بالتأكيد متواطئاً ؛ فتصرفاته المريبة لا تترك ظلاً من الشك على هذه الحقيقة .

فلقد كان حتى آخر لحظةٍ من حياته يرتضي لنف له لعبة الحاوي ؛ ليُجهز على ثورة الإدارة التي أطلقت عجلتها في الأول من نوفمبر ( ١٩٥٤ ) ، ولكي يغتصب

سلطتها ويحاول استعالها ضد الثورة نفسها .

ويحدث أيضاً ألا يكون رجل السياسة في العالم الإسلامي ذلك الكائن الصغير الطموح: يُباع، ويُشترى، يطوب ( زعياً) على مسرح السياسة. بل ينبغي أن يكون ( رئيساً ) أصيلاً قادراً على تحقيق فكرة كبيرة ؛ تمارس على الجاهير جاذبية هدف عظيم سام لا يقاوم.

ومن الطبيعي : أن الفكرة قد قُيِّمت بقيتها الحقة من أول وهلة عبر اختصاصيِّي الصراع الفكري .

والرجل الذي يجسد في عيون الجماهير تلك الفكرة ( الرئيس ) : هو الذي سوف تنصب عليه دراسة الاختصاصيين الدقيقة وذلك لتبين لهم سائر الثغرات .

وعلى تلك الثغرات فإن الاستعمار سيضع صماماته ذات التأثير المزدوج :

١ ـ من جهـة ؛ لمنع إشعاع الفكرة وشخصيـة الرئيس أن تصلا إلى ضائر
 الجماهير .

٢ ـ وعلى الخصوص لتكون الصورة الحقيقية لعمل الفكرة بمناًى عن الرئيس ، بحيث لا يستطيع أن يتابع سيرها الفعلي ليضيف إلى مسيرها التعديلات والإصلاحات الضرورية .

لدرجة أن الصراع يتابع مسيرته دون جهاز استكشاف (Radar) ؛ يعطي للرئيس في كل لحظة المعلومات الكاملة حول مقتضياته ؛ حينا تصبح الفكرة وشخص الرئيس بالذات أمام حقيقة هذا الصراع .

إذ في النهاية يمكن أن يصبح سجين نظامه الخاص ؛ حين يتحول لمجرد جهاز صامات تحت رقابة الاستعار .

والرئيس هكذا يساق إلى تدميره الذاتي عبر آلية يظن أنه يمسك بزمامها ، وهي في الواقع تمسك بزمامه .

هذا التدمير الذاتي ليس داعًا ، ولا غالباً نهاية جسدية ، ولكنه سقوط سياسي للرئيس يتدرج بطريقة تنسحب معها ، وتفقد الفكرة قيمتها بخطئه حين جسدها في ذاته بأخطائه .

أي في الحقيقة : نتيجة الأخطاء المولَّدة ( erreurs induites ) التي أدخلت إلى سياسته بفضل جهاز الصامات الذي وضعه الاستعار كا أشرنا .

إن نهاية (سوكارنو) (١) أو (نكروما) (٢) ليست إلا تدميراً ذاتياً مؤلماً . وهاتان حالتان من حالات عديدة . وجملة القول : إن نظام الصامات يعمل لحساب الاستعار كجهاز مولّد للأخطاء المولدة ، وعند الحاجة يصبح نظام حماية لمذه الأخطاء ضد كل طيف نقد .

ولا مجال للنقد في الحياة السياسية لبلاد العالم الإسلامي ؛ خصوصاً حينها يكون المقصود الحفاظ على ثورةٍ مضادةٍ في طريقها إلى التكوين في الظلام الذي لاغنى عنه لانتشارها أو الحفاظ في الخفاء على أسباب ثورة مضادة تَّت فعلاً .

فخير حليف لأسات ذة الصراع الفكري ، ولمجهضي الشورة ، الظلام ،

<sup>(</sup>۱) (سوكارنسو): سيساسيَّ أنسدوينسي ( ١٩٠١-١٩٧٠ م ). أحسد مسؤسسي « الحسزب السوطني الأنسدوينسي » (سنة ١٩٢٧). شغل منصب أول رئيس لجمهورية أنسدوينسيا الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية . أطاح به قائد الجيش (سوهارتو) سنة ( ١٩٦٦م) بعد فشل محاولة انقلاب قام بها الشيوعيون . وبقى في الإقامة الجبرية حتى موته .

<sup>(</sup>٢) (نيكروما): رجل سياسة غاني ( ١٩٠٩-١٩٧٢م). شغل مناصب سياسية عليا، كان آخرها رئاسة جمهورية غانا ( سنة ١٩٦٠ ). كان ميل سياسته إلى الاشتراكية وتركيز جميع السلطات في يده ؛ من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الانقلاب الذي أطاح به سنة ( ١٩٦٦ ) ؛ عندما كان يقوم برحلة في الصين .

والسكوت ، ومن الغريب أنه في وسط الحكومة المؤقته للجمهورية الجزائرية في القاهرة خلال سنوات الثورة الجزائرية كانت كلمة السر المتداولة : « اسكتوا ، لاتتكلموا . . الاستعار ينصت إلينا » .

كان ذلك من روائع أعمال أساتذة الصراع الفكري ، إنها لمسة فنان يجيد اللعب على وترنا الحساس .

وفي مناسبة أخرى كنت أستع يوماً بعد انفصال الوحدة بين سورية ومصر إلى نقد ، أظن من راديو حلب ، وطالما أن النقد منصب على فكرة الوحدة مساً بها ، وبخساً لقيها ، واحتقاراً لشأنها ، كان الأمر على ما يرام . وكان يكن ساع كل كلمة بوضوح . ومنذ أن بدأ النقد حول مسألة نظام الصامات التي استعملت لتوليد ( الأخطاء المولدة ) في السياسة العربية التي قضت على الوحدة ؛ فإن الكلمات تلاشت في الضباب . طواها التشويش الإذاعي .

هل كان ذلك عبر الأسطول السادس ، أو تل أبيب مباشرة ؟ لا فرق . إلى متى سيدوم هذا الوضع ! ؟ . لا مجال للمخاطرة في تنبؤات تكذبها في الغالب الأحداث . ينبغي ألا نتكهن بأن هذا أو ذاك من الأحداث سيضع حداً لنهاية هذا الوضع . فالمطلوب : أن نُرْجِع ذلك إلى سببه النفسي الاجتماعي ، وأن نبين بالتالى كيف يزول بزوال ذلك السبب .

لقد أشرنا قبل ذلك في معرض دراسة إلى نوعين من الأخطاء تختص باطرادنا الثوري: الأخطاء النابعة من ذاتنا ، والأخطاء المولّدة .

لكن أسبابها واحدة ، إنها تكن في نفسيتنا : ففكرنا خاضع لطغيان الشيء والشخص ، وهذا السبب سيختفي عندما تستعيد الأفكار سلطانها في عالمنا الثقافي . حينئد فإن محاكمتنا للأمور بصفة عامة ؛ وفي الإطار السياسي بصفة خاصة تأخذ أو تسترد طابعها المنهجي والمعمم ؛ والذي يستطيع أن يصهر بدفعة

واحدة عديداً من التفاصيل في كُلِّ مُوَحَّد ، وأن يصبها في تركيبِ متالف ( Synthese ) .

إن روح عصر ما بعد الموّحدين ، المصابة بالذرّية ( Atomisme ) : لاتسلك سبيل التكامل بانتهاج التركيب المتآلف ( Synthèse ) .

فالنزعة الذرية هي قفزة البرغوث من تفصيل إلى تفصيل ؛ بحيث لا تسمح أن ترى في مجموعة من التفاصيل المعطاة وضعاً يبرز بالتحديد مشكلة مرحلة من الاطراد الثوري .

وجذه الطريقة سيظل التفصيل مستقلاً عن الموقف الموضوعي الذي نعيشه ؛ بحيث يضاف إلى وضع شخصي ؛ كالحبَّة التي تضاف إلى مسبحة أحلامنا .

وكم أضاف أساتذة الصراع الفكري من حبسات الكهرمسان إلى مسبحة أحلامنا !! كاسم جميلة بوحيرد ، وعبان رمضان في الثورة الجزائرية ، وسواه في الثورة الفلسطينية .

ولم يمض كبير زمن على الجملوع التي تظلمرت علم ( ١٩١٩ ) في شسوارع القاهرة وهي تصرخ : « نظام الحماية مع زغلول خير من الاستقلال مع عدلي باشا ) . وهذه البدع ستستر مادام عالمنا الثقافي محكوماً بالأشياء أو الأشخاص .

إن أساتذة الصراع الفكري يعرفون بأن التعامل مع وثن : هو أسهل من الرأي التعامل مع فكرة . والتابعون لهم من أبناء البلاد ( ivdigénes ) هم من الرأي نفسه : يعرفون أن استغلال النفوذ أسهل مع الأشخاص منه مع الفكرة . والجوهري بالنسبة لهؤلاء وأولئك : هو أن لا يدع الاطراد الثوري يتحور حول فكرة .

وندرك لحظة الفرج عند هؤلاء وأولئك مع كتاب ( فرانز فانون fanon ) (١) حول الثورة الجزائرية ؛ لأنه اختصر صورة الثورة إلى مجرد عمل من أعمال العنف . وربما دون أن يدري ، قد أراح النزعماء و ( صغار النزعماء ) من هم التفكير ، وهو قد أراحهم على وجه الخصوص من عقدة الذنب تجاه الأفكار التي خانوها . لكن الأفكار المخذولة ، وانتقامها ظاهر للعيان في العالم الإسلامي .

<sup>(</sup>۱) ( فرانز فانون Frantz Fanon ) ، ( ١٩٦١-١٩٢٥ ) ، عالم نفساني ، ورجل ثورة من أصل ( أنتيلي Antillais ) . شغل منصب رئيس الأطبياء في المستشفى النفسي في بليسدة ( ١٩٥٢-١٩٥٢ ) . درس عند السكان الحليين ظواهر ضياع الشخصية التي يسببها الاستعار . فكان أن ناصر الثورة الجزائرية ودعمهت وعندما طرد من الجزائر ذهب إلى تونس : حيث مارس مهنته . له العديد من الأعمال التي يحلّل فيها الاستعار : اجتاعياً ، وسياسياً ، والتي تدور بمعظمها حول مسألة الصراع من أجل التحرير في العالم الثالث : وخاصة في القارة الإفريقية .

## الفصل الرابع عيشر الأفكار والسياسة

♦ الحرب والسياسة : قوة الجيش تتمثل بالثقة في القاعدة السياسية .

« الحرب : هي استرار للسياسة بوسائل أخرى » .

إن تعريف ( كلوزويتر Clausewiz )(١) للحرب والدي كان يلقن في الأكاد يميات العسكرية منذ قرن مضى جديرٌ بأن يدرس اليوم في معاهد العلوم السياسية .

إنه يدخل السياسة عرَضاً في نظام تمثل فيه الأفكار التي تسيِّر الحرب بنية فوقية ؛ في مقابل بنية تحتية مؤلفة من الأفكار التي تشكل هيكلية المذهب السياسي بالمعنى الحصري (٢) .

<sup>(</sup>١) (كارل فون كلوزويتز) جنرال ومنظر عسكري نمساوي ( ١٧٨٠ ـ ١٨٢١ م ) . كان لكتابه « في الحرب » أثر عظيم في الفكر العسكري المساصر . ومن أهم أفكاره : أن « الحرب ليست سوى امتداد للسياسة ؛ ولكن بوسائل أخرى » ، وأن الأمة التي تدخل حرباً (sitale) يجب أن تكرس نفسها بكاملها لتلك الحرب وليس جيشها فقط .

 <sup>(</sup>۲) يقصد بالبنية التحتية (في للفاهيم الفلسفية )= البنية الخبأة ، أو غير الملحوظة ، التي تندع عمل إيديولوجية ما وتكون في أساسها ، وبالبنية الفوقية : النظام المؤسساتي والأفكار التي يعيها المجتم في سيره ( مثل النظام الاقتصادي ) .

وهذه العلاقة تتضن تجاوباً بين صلابة البنية الفوقية العسكرية وجدارة البنية التحتية السياسية .

وربَّ ناقد يغلب عليه التفكير السطحي عاصر الحملات التي انطلقت بعد وفاة الرسول مِنْ ماشرةً لما فاته أن يعتبر كخطأ مميت تصرف أبي بكر ؛ عندما ألقى بالجيش الإسلامي في معارك ثلاث في وقت واحد (١) ، إحداها داخل الجزيرة العربية ومعركتان في الخارج على الحدود .

إنما فات هؤلاء النقاد أنه بالإضافة إلى الظروف التي لم تدع للخليفة فرصة الاختيار ؛ فقد بنى الحساب على أساس المعطيات السياسية للعصر . إذ لا ننسى أنه كان في المدينة أبو بكر وعمر .

حينا جهز أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة إلى بلاد الشام ارتدت بعض قبائل العرب، ومنعت الزكاة وهاجموا المدينة : فخرج أبو بكر بنفسه للقبائهم ، وقد جاء في كتاب تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي للدكتور حسن إبراهيم حسن ١ / ٢١٤ : ووجمه أبو بكر همه بعد ذلك إلى إخماد الفتن والثورات الداخلية ليشغل العرب بالحروب الخارجية : لأنها كانت تفي بما أمر به الدين من نشر الإسلام من جهة ، ولأنها كانت من جهمة أخرى استغلالاً صالحاً لما جبل عليه العربي من حب القتال . لذلك لم يكد أبو بكر ينتهي من حروب الردة الطاحنة التي شنها على العرب المارقين ، حتى أرسل تلك الجيوش وزودها بالأمداد يتلو بعضها بعضاً لفتح البلاد ونشر الإسلام فيها . فأنفذ خالد بن الوليد إلى الحيرة ، ودعا المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية للجهاد في سبيل الله ، وأنفذهم إلى بلاد الشام . وإن توجيه أبي بكر الجيموش لغزو دولتي الفرس والروم في وقت واحمد ؛ مع ما كان لهماتين المدولتين من الملك وبسط النفوذ ووفرة الثروة ليدل على حسن سياسته وقوة عزيته . غير أننا لانعجب إذا عرفنا أن هاتين الدولتين . وإن كانتا مضرب الأمثال في الأبهة والعظمة إلا أن هذا كله كان أمرأ ظاهرياً فقط ، فقد أضعفها استبداد الملوك ، والبذخ ، والخلافات الدينية ، والتنافس على الملك : على حين ألف الإسلام بين قلوب العرب ، فوجد أبو بكر في الأمة العربية الفتية المؤلفة بالحرب ، التقشفة في طعامها ولباسها مع ما عليه رجالها من شدة الإيمان ، والحرص على الاستشهاد في سبيل نصرة الدين خير معين للقضاء على هاتين الدولتين .

ولقد كانت قوة الجيش الإسلامي تتمثل بالثقة في هذه القاعدة السياسية ؛ التي كانت تُؤمِّن مؤخرة الجيش ، وتُموِّن جبهته .

لقد أورد المؤرخ (ديورانت Diorante) حواراً موجباً للعبرة حول السياسة ، دار بين (كنفوشيوس) وأحد أتباعه ويدعى (تسي كوغ) ؛ الذي كان يسأل أستاذه عن السلطة (١) .

أجاب (كنفوشيوس) (٢) قائلاً : على السياسة أن تُؤمِّن أشياء ثلاثة :

١ ـ لقمة العيش الكافية لكل فرد .

٢ ـ القدر الكافي من التجهيزات العسكرية .

٣ ـ القدر الكافي من ثقة الناس بحكّامهم .

سأل (تسي كوغ): « وإذا كان لابد من الاستغناء عن أحد هذه الأشياء الثلاثة فبأيّها نضحًى ؟ ».

وأجاب الفيلسوف : بالتجهيزات العسكرية .

سأل (تسي كونغ): « وإذا كان لابد أن نستغني عن أحد الشيئين الباقيين فبأيها نضحى ؟ ».

أجاب الفيلسوف : « في هذه الحالة نستغني عن القوت ؛ لأن الموت كان دامًا هو مصير الناس ، ولكنهم إذا فقدوا الثقة لم يبق أيُّ أساس للدولة » .

والشريعة الإسلامية جسدت هذه الفلسفة السياسية في العلاقة المتبادلة بين المحكوم والحاكم . فعلى المواطن : السمع ، والطاعة . لكنه في الوقت الذي يلحظ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الحضارة ، ترجمة بدران ۲۰/٤

<sup>(</sup>٢) ( كونفوشيوس ) فيلسوف صيني ( ٥٥٥ ـ ٤٧٩ ق . م ) كان لتماليه وأفكاره الأثر الأكبر في تاريخ الحضارة الصينية حتى العصر الحديث .

فيه تجاوزاً من رجل السلطة لأحكام الشريعة يرفض السمع والطاعة . فالعلاقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم تصبح مقطوعة لاتلزمهم بشيء .

وعر بن الخطاب أدرك ذلك جيداً . إذ حينها رأى أعرابياً يرفض السمع والطاعة ذات يوم لم يبحث عن اضطهاد لهذا المعاند ، بل عن تفسير قدم إليه في قطعة من القهاش ؛ استوجب أخذها من نصيب ولده من الغنائم ليكتمل بها جلبابه ؛ لأنه طويل القامة .

فالحاكم ليس فحسب ذلك الرجل النزيه فهذه صفة يتمتع بها سائر صحابة النبي . فأبو ذر الغفاري وهو من أكثر وجوه عصر النبي عليه سمواً : سأل يوماً أن يعيّن حاكاً على إمارة .

لكن الرسول ﷺ رفض طلبه رغ ماكان يكنّـه للصحــابيّ الجليل من تقــدير عميق حتى آخر يوم من أيام حياته .

فالنزاهة لا تكفي وحدها. يجب أن تضاف إليها الكفاءة وأكثر من ذلك الملاءمة.

وهنـاك أكثر مِن حـاكم عـزاــه عمر وكان الخليفــة يقـول : « ليس لطعنٍ في نزاهته ولا لنقص في كفاءته » .

فأبو عبيدة بن الجراح (أمين هذه الأمة) كما سماه الرسول عَلِيَاتُهُ [متفق عليه]؛ قد عزل رغم كفاءته ونزاهته.

لكنه كان هو الذي يفكر فيه عمر وهو على فراش الموت ليوليه أمر خلافته في الظروف المأساوية التي أحاطت بموته : « آه .. من لي بـأبي عبيـدة لأوليـه أمر هذه الأمة »(١) فهل هو التناقض في خلد عمر ؟

<sup>(</sup>١) كان هذا الصحابي الجليل قد توفي في سورية أثناء تفشي وباء الطاعون فيهـا . وذلـك قبل وفـاة الخليفة عمر بعامين أو ثلاثة .

إن النزاهة والكفاءة صفتان مطلوبتان في رجل السلطة مها كانت مرتبته . إنما فوق هذه المرتبة لابد من شيء من الملاءمة في نظر عمر ، فأبو عبيدة كان يملك تلك الملاءمة الخاصة بتولي أمر الأمة . والمدينة المسلمة تأسست على هذه المجموعة من الفضائل في رجل السلطة وفي المحكومين . ولأجل العمل على حفظ هذه الفضائل ، أنشأ الفقه الإسلامي نظام ( الحسبة ) ، هذا النظام الذي يشبه من بعيد مايسمّى اليوم ( بالنقد الذاتي ) ، والنقد من أجل مراقبة استرارها الفعال وفاعليتها في الحياة العامة .

فالمدينة المسلمة ليست حشداً مزيجاً من طوائف اجتاعية مختلفة ، بل إنها بوتقة جماعة وحدتها الثقة المتبادلة بين سائر أفرادها محكومين وحاكمين .

غير أنها ليست مع ذلك جمهورية (أفلاطون)؛ التي انتحلها في كثيرٍ أو قليلٍ (الفارابي) في المدينة الفاضلة، فنوذجها الأصلي هو المدينة نفسها في عهد عمر.

و إلى هذه القدوة السامية ينبغي أن نقارن تنظيماتنا وأفكارنا السياسية الحالية في العالم الإسلامي المعاصر ؛ لنقيس عبرها تخلفنا عن هذا النوذج .

و إننا لبعيدون عنه في منهجي السياسة الإسلامية الحالية اللذين يوجدان في البلاد المتخلفة . فالنهج الذي يسمى ( محافظ ) ، أو النهج الذي يسمى ( تقدمي ) لا يوجد فيهما الاهتام بكسب ثقة الجماهير التي تحكمها باعتباره اهتماماً رئيسياً .

وفيا عدا واحد ضرب لبلاده المثل الأعلى في الديمقراطية والتواضع السياسي الرائع ؛ حين تنحى عن طيب خاطر ، وتخلى عن مسؤولياته رئيساً للدولة ؛ لم يعرف العالم الإسلامي اليوم في حياته السياسية كتصرف ( ديغول ) عقب الاستفتاء الذي لم يعطه أغلبية الأصوات عالم ( ١٩٦٨ ) .

فالسياسة لابد لها أن تكون : أخلاقية ، جمالية ، علمية ، لكي يكون لها معنى في مسيرة التاريخ .

( شو أن لاي ) (۱) قال منذ زمن : « سياستنا لاتخطئ لأنها علم » . وكان على حق ضمن الحدود التي لا يخطئ فيها العلم . يتعين على السياسة أن تكون علماً ، علماً اجتاعياً تطبيقياً .

إنّ مثقفي الصين قد سكبوا في ثورتهم الصينية ثلاثين عاماً من التفكير الاجتاعي والتاريخي ، وإن السياسة التي تمتص هذا القدر العظيم من المعارف تصبح بالضرورة علماً مطبقاً على المشكلات الحيوية في الصين .

ومن هذا الجانب بالذات ؛ أي بصرف النظر عن الطابع الماركسي الذي أورث النقد الذاتي الخصب : كانت الصين قد اكتسبت مع مفكريها منهج العمل العلمي .

وإذا كانت هذه المناهج قد أثبتت فاعليتها في ظلّ حكم (ماوتسي تونغ) (۱) ؛ فإن ذلك يرجع إلى أن هذا الحاكم قد عرف كيف يطلب من هذه المناهج ما كان ينبغي اقتباسه من التقاليد الصينية القديمة ، وحتى من أساطيرها : كأسطورة (بوكونغ) : الذي ينقل الجبال من أماكنها ، فبلور هذه العناصر كلها في إيديولوجية واحدة .

<sup>(</sup>١) (شو أن لاي) رجل سياسة ، وعسكريّ صيني ( ١٨٩٦ ـ ١٩٧٦ م) . شغل عدة مناصب سياسية منها رئاسة حكومة الصين الشعبية سنة ( ١٩٤٩ ) كان منظّر الحزب الشيوعي الصيني ، وكان دبلوماسياً شارك في العديد من المؤتمرات الدولية ودعم الحراس الحمر أثناء الثورة الثقافية .

<sup>(</sup>٢) (ماوتسي تونغ) ( ١٨٩٣ ـ ١٩٧٦ م): قائد الثورة الشيوعية الصينية . قاد العديد من الشورات والإصلاحات في بلاده . وضع عدداً من المؤلفات ضنّها أفكاره السياسية والإيديولوجية ، أم هذه المؤلفات « الكتاب الأحمر » .

ولأنه ينشد الحقيقة فإن العلم يصبح نظاماً أخلاقياً لايطيق الصبر على الخطأ من غير أن يجري التصحيح المطلوب.

لكن يبدو أن البلاد الإسلامية لايروقها أن تلقي نظرة خلفها . ومع ذلك فن الضروري أحياناً العودة بالخطى حينها يكون من المكن تصحيح الأخطاء عبر مناقشة حول موضوعها ترسخ الحوار بين الحاكم والحكوم .

ولقد كان خير مثل للرجوع إلى المصادر التي تعيد الثقة ؛ ذلك المثل الذي قدمته الصين الشعبية بثورتها الثقافية التي قلبت طبقات المجمع ، وعالم الثقافية ، رأساً على عقب وجددت البلاد إلى حد كبير (١) .

إن أمام البلاد الإسلامية اليوم هذه الدروس في السياسة العليا التي صنعت المعجزات كا رأينا .

وإن خلفها دروس الثقافة الإسلامية الرفيعة التي تتيح لها استعادة بعض المفاهيم التي لا تقدر بثن (كالحسبة): التي هيرجديرة بإدماجها بالنظم السياسية للبلاد الأكثر حداثة؛ وبالخصوص لهذه البلاد بالذات.

<sup>(</sup>١) الثورة الثقافية في الصين : ثورة قام بها ( ماو تسي تونغ ) . كان هدفها صنع وعي جماعي جماعي جديد يحارب الفردية ، ويدعو إلى ( خدمة الشعب ) . كانت هذه الثورة عبارة عن تحوّل جديري جمل السياسة والثقافة تعلو على القوى الاقتصادية .

## الفصل *كاميرعشر* الأفكار وازدواجية اللغة

- المؤثرات الغربية في البلاد الإسلامية :
  - مستوى اللغة .
  - الانشقاق عن الأصل .
  - ازدواجية اللغة وانقسام المجتع .

لقد غرس العصر الاستعاري فيما غرس من الظواهر المتصلة بالهياكل : الاقتصادية ، والاجتاعية ، والإدارية ، في البلاد المستعمرة ظاهرة خاصة : هي ( ازدواجية اللغة ) التي تتعلق ببناه الثقافية والعقلية ، وبأفكاره .

وحتى البلاد الإسلامية التي لم تعرف الحضور الفعلي ـ الإداري والعسكري ـ للغرب لم تَسْلَم بقليل أو كثير من الحدة مؤثرات ثقافته .

هذه المؤثرات كانت بارزةً في تلك البلاد حتى في المستوى اللغوي ، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ، وبطرائق تختلف من بلد إلى آخر . وإذا كان يمكن القول بأن درجة التأثير هي شبه معدومة في الين مثلاً ؛ إلا أننا لانستطيع أن ننكر أن تأثيراً من هذا النوع دلف إليها من بلادٍ إسلامية أخرى أكثر تعرضاً لتلك المؤثرات .

ففي مصرحيث اللغة الأجنبية المنافسة : هي الإنكليزية ، تؤثر هذه اللغة على زاوية معينة من العمل الفكري ؛ يمكن أن نضعها في جانب ؛ نموذجاً لبلد

لديه مشكلة ازدواج لغوي جامعي ، وفي الجانب المقابل يمكننا أن نعرض الجزائر غوذجاً آخر ، اللغة المنافسة فيه الفرنسية ، وهي تستوعب ليس فحسب حاجات العمل الفكري ، بل الاتجاهات العادية للحياة اليومية ، وإذن فلدينا هنا مشكلة ازدواجية لغوية شعبية .

إن النتائج الاجتاعية ليست أبداً واحدة . ففي حالة تصبح ازدواجية اللغة مفَجًراً يعيد الحركة للعالم الثقافي .

فع المفاهيم المرسلة من ثقافة أخرى ، والمترجمة بقليل أو كثير من الأمانة ، فالأفكار المطبوعة التي لم يعد لها أي صدى ، ولا حوار مع الحياة ، ولا تأثير على مجراها : تستعيد كلمتها وتعود لإنتاج أفكار موضوعة يكتنف مقاصدها شيء من الغموض يعود لأصلها المزدوج ؛ لكنها تظل تنتسب لأفكارها الأصيلة ولا تفقد اتصالها بها .

فعندما كان الشيخ ( محمد عبده ) يكتب بحثه في العقيدة ؛ كان يستلهم دون شك تلك الكلاسيكية المزيفة ؛ التي كانت عليها الثقافة الأزهرية في عصره . لكنه بالشكل الجديد والطريقة الجديدة التي عبر بها ؛ قد افتتح ( برسالة التوحيد ) كلاسيكية جديدة .

لقد كان مجدداً في إطار نوع من الكلاسيكية . وأحياناً يهتزهذا الإطار قليلاً . إذ يلاحظ مع (علي عبد الرازق) أن هذا الأزهري القديم الذي أصبح تلمينة أكسفورد : لا يصل إلى حد التحرر من الكلاسيكية المزيفة لما بعد الموحدين فحسب بل إن تحرره تجاوز ذلك إلى التخلص من منهج الأصل الإسلامي ؛ حين يجعل موضع التساؤل : قيمة وأفكاره الأساسية ؛ وذلك عندما ناقش مثلاً فكرة الخلافة (۱).

 <sup>(</sup>۱) انظر محتبارات من الأدب العربي المعاصر ، لأنوار عبد الملك ، سوي ، ١٩٦٥ ، ص ٨١ ـ ٨٦ .
 باريس ،

وهكذا فإن الانشقاق الذي أدخلته ازدواجية اللغة في العالم الثقافي للبلد الإسلامي ؛ ليس فقط ذا طابع جمالي بل هو ذو طابع أخلاقي وفلسفي .

ومع ذلك فإن هذا الانشقاق يكن له أن يتعمق أكثر من ذلك في بلاد إسلامية أخرى ؛ حيث ازدواج اللغة لا يُستعمل لجرد تفجير يطلق حركة العالم الثقافي الذي كان قد توقف فيه نبض الحياة الفكرية .

ففي الجزائر ـ مثلاً ـ وحتى الجزائر المستقلة ؛ فازدواجية اللغة ليست فقط محرد مفجّر ، ل هي أكثر من ذلك ديناميت قذف في العالم الثقافي ، وإذا كان لم ينسف كل شيء فإن انفجاره أحدث أغرب الانشقاقات .

بادئ ذي بدء وفي أعلى المراتب ظهرت طائفتان من النخبة :

النخبة التي تتكلم العربية وتحاول مع (ابن باديس) أن تسترد الأصول الإسلامية ، وهي الفكرة التقليدية التي أفلتت منها نهائياً مع سقوط الإصلاح ، وفرار أتباعها إلى الوظائف العامة بعد الثورة .

وطائفة تتكلم الفرنسية وتتنكر بكل الأقنعة : كالكماليّة ، والمصالية ، والحركة المضادة للمصاليّة ، والبربرية ، والتقدمية ، والوجوديّة المزيفة ، والماركسية المزيّفة ؛ كي تخدم تحت كل سمة من تلك السمات آلهة اليوم وتمائم الساعة ، وفي الحقيقة لتخدم نفسها تحت أي قناع من هذه الأقنعة .

لقد تتابع الفاصل الزمني طوال نصف قرن في عالم ثقافي خليط غير متجانس ، حيث لا تستطيع فكرة أن تنبثق مؤمنة بنفسها لتقود الشعب الجزائري إلى مصيره .

فالطائفة الأولى لم تنجح في إرساء اتصال بين الروح الجزائرية والتقاليد الأصلية للسلف الصالح ؛ لعدم وجود اتصال حقيقي لديها بناذجها المثالية .

والطائفة الثانية لم تستطع إرساء اتصالٍ مع حضارةٍ ؛ لعـدم فهمهـا لروحهـا العمليّة .

فافتقاد الأفكار الأصلية من ناحية ، وافتقاد الأفكار الفعّالة من ناحية أخرى ، جعل الشعب الجزائري يراوح ولا يتقدم .

لكن الناذج الأصلية الخذولة من هذا الجانب كما في الجانب الآخر قــد انتقمت . لنفسها بتلك المراوحة التي دامت نصف قرن .

والشعب الجزائري هو الـذي قطع أخيراً جمود هـذا الفـاصل الـزمني ، فتخلى بالفعل عـام ( ١٩٥٤ ) عن جميع قـادتـه الروحيّين ؛ لكي ينطلق وحـده في طريق الثورة .

وفي الحال تحوَّل هؤلاء الأخوة الأعداء إلى (أصدقاء) حتى لا يقصيهم الشعب الذي ينوون استعادة سيطرتهم عليه . وهكذا تحالفوا ظاهرياً مع الثورة ؛ لكن تحالفهم كان في الواقع مع الزعماء الذين كانوا يوزعون عليهم المنح والمكافآت في تونس والقاهرة .

وينبغي أن نلاحظ من أجل التاريخ أنه لمجرد أن انقضت في أوراس الإدارة الأولى للثورة التي سميت ( بالنظام ) (١) فإن الثورة لم يعد لها إدارة ، وإنما أصبح لها معتمديّة ، توفر لها حاجاتها إلى البذخ والأبهة ، أكثر مما تلبي حاجات المقاتلين .

ومها يكن من أمر ، فعندما يرفع الستار من جديد عن المسرح الجزائري ؛ يكن رؤية آثـار ازدواجيـة اللغـة من الموقع الأكثر وضوحـاً ، وهو الموقع الـذي سوف يزايله الحضور الاستعاري ؛ الذي لا يزال يلقي بظله عليه . حينئذ يتبدّد

<sup>(</sup>١) اتخذت السلطة الثورية هذا الاسم في الفترة البطولية للسنتين الأوليين منها .

الغموض الذي أحاطه به ذلك الحضور ، وتتبدد معه تلك اللعبة البارعة التي جرت في سنى الثورة .

حينئذ يكننا أن نرى الانشقاق الذي أحدثته ازدواجية اللغة أكثر عمقاً ، إذ أنه يتناول القمة والقاعدة .

فالبلاد لم تعد تحتوي نخبتين ؛ وإنما مجتمعين متراكبين : أحدهما يمثل البلاد في وجهها التقليدي والتاريخي ، والثاني يريد صنع تاريخها ابتداءً من الصفر .

فالأفكار المطبوعة لللأولين والأفكار الموضوعة للآخرين ؛ لا تستطيع التعايش في عالم ثقافي واحد .

فالجمعان يتحدثان بلغتين مختلفتين .

فما كان يقال عبر الراديو والصحافة وحتى في بعض الكتب المدرسية إذا كان في استطاعته أن يعبر عن الأفكار الموضوعة لأحد المجتمعين فإنه ليس لها أي معنى بالنسبة للأفكار المطبوعة عند المجتمع الآخر .

إننا لا ندرس أسباب الظاهرة ، فأسبابها تتصل من قريب أو بعيد بحقل الصراع الفكري (١) ، إنما نحن هنا نهتم فقط بنتائجها .

ففي جزائر ما قبل الثورة التي لم تكن تجهل هذه الظاهرة ( إذ كان صوت الإصلاح يفضحها ) ؛ فقد كانت هذه النتائج مع ذلك مقنعة بعض الشيء بظل الاستعار ، وبالوحدة المقدسة للبلد الذي كان يبدي ردة فعل جماعية حول هذه النقطة كا حول سواها .

لكنه ما إن مرت السنوات الأولى للثورة حتى تجلت الظاهرة في وجه

<sup>(</sup>١) أفراد المؤلف دراسة خاصة بعنوان « الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » .

جديد . في الواقع ومنذ عام ( ١٩٥٦ ) فقد بدأت نتائجها تظهر في أسلوب الثورة الجديد ، واعتباراً من عام ( ١٩٥٨ ) أخذت تتضح في نقاش يتعلق باصطلاحات الثورة نفسها ، وأخذ النقاش يدور حول بعض العبارات لاستبدالها بسواها .

وهكذا تحدث الناس بالتدرج عن ( الجندي ) الذي كان فيا مضى ( المجاهد ) واجتاز النقاش بعد ذلك الألفاظ إلى البُنَى فاختفى ( النظام ) وحلت محّله التراكيب الجاهزة ؛ والتي عُني بمباركتها في مؤتمر السمام ؛ فظهرت بهذه الطريقة ( اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية ) .

كان المجاهد في البداية يطيع أمر المرشد الذي يدعوه (الشيخ) فاستبدل ذلك بأن أصبح للثورة ضبّاطها برتبة (كولونيل) ومنذ ذلك الوقت ظهرت مجموعة من المصطلحات الجديدة أخذت تسوق أفكاراً غريبة عن العالم الثقافي الجزائري ؛ ذلك العالم الذي رأت النور في داخله فكرة الثورة ذاتها ودوافعها .

ومنذ الاستقلال : فهناك فريقان في القمة متعارضان بكل معنى الكلمة ، ومجتمان متراكبان في القاعدة التي قتل الحقيقة الجزائرية .

وفي هذا المستوى إذن ، أي في مستوى القاعدة ينبغي أن نأخذ بالاعتبار نتائج الظاهرة التي تكتسي في الجزائر طابعاً فريداً يبدو ماثلاً في الحياة اليومية بكل وضوح ، مما لا نجد له مثيلاً في بلد آخر .

ينبغي أن نعتمد تخطيطاً بيانياً مزدوجاً له عمودان ، نضع في كل جانب الأشياء التي تخص كل مجتمع من هذين المجتمعين ، من أجل أن نجعل المقارنة .

فمن جهة نجد أفكار مجتمع ما بعد الموحدين ؛ أي المجتمع الذي أصبحت أفكاره المطبوعة في حالة تشويش ، كفيلم أو أسطوانة مسحت بالزمن ، لا نجد عليها بواعث الحياة .

وفي العمود الآخر نجد الأفكار الموضوعة لا تعبر عن شيء ، كأسطوانة لم تحتفظ بأثر سوى أنغام انفصلت عن أفكارها الأساسية التي بقيت على أسطوانة عالم ثقافي آخر .

وفي هذا الجانب فإن الأفكار الموضوعة تمثل مادة ثقافية : هي أيضاً أكثر غوضاً ، وعاجزة عن توفير طرائق عملية فعالة .

فن ناحية الجمّع الأول يغدو حدَّسُنا في سبر الواقع مجرد ومضة ؛ لا تلبث أن تختفي قبل أن تجد ترجمتها في مخطط .

ومن ناحية المجتمع الثاني نجد فكرة تخلط بين الحركة الوجودية التي تأتي في أعقاب حضارة ، وبين الجهد الفكري الذي يحدد نقطة انطلاق حضارة .

و إذا تابعنا المقارنة نجد في جهـة العمود الأول الشكل الشخصي والأدبي ، وفي جهة العمود الثاني الشكل الموضوعي المزيف والعلمي المزيف .

ثم نجد في العمود الأول مجتمعا مخدراً يفرض عاداته وأفكاره المسبقة وخراف اته كتقاليد أصيلة ، وفي المقابل نجد مجتمعاً يريد أن يكون ثورياً ، يثور في الواقع ليس على القيم الباطلة بل على القيم الأكثر أصالة .

نجد في جهة الفكرة التي فقدت إشعاعها الاجتماعي ، وفي الجهة المقابلة الفكرة ذات الإشعاع القاتل .

في جهة الركود والسكون ، وفي الأخرى الدينامية المزيّفة والفوضى الصارخة .

وهكذا فيزانية ازدواج اللغة : حتى منها المبسطة أكثر مما ينبغي لا تقف عند هذا الحد ، بل إنها تتعدى إلى إطار الجهود الخلاقة الجادة .

ويبدو أن تعقيداتها لم توفر الأدب العربي . هذا الحقل الخاص الذي تلمع فيه اليوم شهرة أديب (كتوفيق الحكيم) الذي هو في الحقيقة أفضل كاتب روائي عربي معاصر .

ومن المؤلم والمدهش معاً أن نرى مؤلفاً موهوباً مثله يتورط في مواقف لها دلالتها ؛ مشيراً إلى أن أفكارنا الأكثر أصالة تخون نماذج ثقافتنا ؛ لتساير ثقافة أجنبية سيئة التجانس .

ومثلاً ، ففي إحدى أشهر المقتبسات المسرحيّة نجح توفيق الحكيم في ربط الدراما بمعضلة الصراع بين الحق والقوة .

لكن الشخصية التي طرحت المعضلة ليست عادية . إنها القاضي ( العز بن عبد السلام ) الذي سيبقى دائماً غوذج القاضي الذي لا يهادن في أداء الواجبات الملقاة على عاتقه .

لكن الشريعة من جهة أخرى لها مصطلحاتها الخاصة ، وكل مصطلح له أكثر من معناه اللغوي ، إن له شحنة عاطفية وأخلاقية ارتسمت فيه عبر تاريخ الثقافة .

لذا فإن مفهوم ( القانون ) خاصة على لسان قاضٍ في منزلة ( العز بن عبد السلام ) يجب أن يترجم بمصطلح ( الشريعة ) لتجد وزنها الكامل في المشكلة الأخلاقية .

ومن المدهش أن نرى الشخصية التي مثلت دوره في مسرحية توفيق الحكيم تنطقها ( القانون ) ؛ كما لو كان أي قاضٍ من القضاة ، أو أي محامٍ من صغار المحامين بالقاهرة أو الجزائر اليوم .

وهـذا المظهر لازدواجيـة اللغـة الـذي أدلى بتـأثيرات غير متـوقعـة في التعبير العربي عن أفكارنا ليست أقل مظاهر هذه المشكلة دلالة . أما فيا يختص بالتعبير عن فكرنا باللغة الأخرى ـ فإنه يكتسي أحياناً مظهر الجمل الكامل بالثقافة الوطنية ؛ إذا لم يكن خيانة لها .

وها هو على سبيل المثال ما يمكن قراءته في أول جملة من كتاب بعنوان :
« فن العارة بالجزائر » : « في الماضي كان يطلق على المهندس المعاري اسم ( معلم البناء ) ، وكان يدعى لبناء القصور والمعابد والكنائس والأبنية الدفاعية » . ونلاحظ بألم أن قائمة المصطلحات المعارية التي وردت في هذا الكتاب الذي قامت بنشره وزارة الإعلام قد أغفلت عبارة ( المسجد ) ؛ بينما المسجد مصطلح خاص في فن العارة الإسلامية لا يمكن إغفاله ؛ حتى حينا ندرس في فرنسا أو في إلكترا أو في ألمانيا .

فأقل ما يمكن قوله في هذا المقام : هو أن ازدواج اللغة يمكن أن يتولد عنه نتائج تتعارض كلياً مع الثقافة الوطنية .

## الفصل البادس عشر

#### الأفكار الميِّتة والأفكار الْمُمِيتة

- الأفكار الميتة نتاج إرثنا الاجتاعي تولّد
   قابلية الاستعار .
- الأفكار الميتة مستعارة من الغرب تولد
   الاستعار .
- النخبة المسلمة تختار الأفكار الميتة في الثقافة
   الغربية .
- مقارنة بين المجتم الإسلامي المعاصر واليابان .

مر بباريس يوماً أكبر شعراء العصر الحديث عبقرية : فألهمته مدينة الأنوار قصيدةً تغنت ببهائها .

ولم يكن شوقي الخالد يظن أنه حين يترك للأجيال واحدة من أروع قصائده ؛ إنما يعطي ذريعة سيستغلّها ضدّه بعد وفاته بعض هواة الأصولية المتنطّعين .

بالنسبة لهؤلاء الناس ؛ الذين يبدون الاهتام بالأصولية في عالمنا الثقافي ينبغي أن نسد منافذ هذا العالم لنحمي أنفسنا من العدوى .

وعلينا أن نُراقب في نظرهم ، لابل أن نحبس تنفسنا الفكري وأن نضع في النهاية على أذهاننا أقنعة واقية كيا نتجنّب أية عدوى محتلة .

لقد فكر (ماك كارثي) (١) بتنظيم التنفس الفكري في بلاده فاتهمه الرأي العام العالمي بأنه عجوز خبيث.

ولكن حين يتعلق الأمر برجل شريف ولطيف جداً يكرس وقته لتربية أبنائنا بأفضل ما يكن من النزاهة ؛ فلا يكن أن نبخس قيمة آرائه الشخصية ، ولا أن نضعها بلا قيد ولا شرط في عداد (الدياغوجية).

فقد استعت مرة إلى ( زيتوني ) أعلم أن رأيه في شوقي لم يكن رأيه الشخصي ولكنه الرأي الذي تكون في عالم ثقافي تجاورت في داخله أفكار منسلخة عن جنورها ، وهي بالتالي ميتة ، مع أفكار أخرى استوردت بصورة سيئة من الخارج من عالم ثقافي آخر تركت جذورها فيه فأضحت لذلك مميتة .

ما هو خلطاً شوقي الكبير في نظر هذا المستعمر والقابل للاستعار الرفيع ؟ خطؤه كا يقول خريج ( جامعة الزيتونة ) هو تمجيده الأثر المفسد لتلك الثقافة الغربية التي ربطت ( ٩٠٪ ) من النخبة المسلمة بإدراك منهم أو بغير إدراك في خدمة الاستعار .

إن خطر هذا التأكيد يبرز في أن المظاهر تؤيده . إنما الذي يهمنا من ذلك كله الواقع المرضي الذي يكمن وراء هذا التأكيد وتلك المظاهر . إنها الأفكار الميتة التي نتجت عن إرثنا الاجتاعي قد تجاورت مع الأفكار المُميتة المستعارة من الغرب .

<sup>(</sup>۱) (ماك كرثي Joseph Raymoud Mac Carthy): رجل سياسة أميركي ( ۱۹۰۸ ـ ۱۹۵۷ م ) . كان عضو مجلس الشيوخ ( ۱۹۶۱ ) . وكان ينتي إلى حزب الجمهوريين . عُرف بالحرب الشعواء التي شنها ضد الشيوعيين ، وضد عدد من الشخصيات السياسية والفكرية ؛ التي نعتها بالميل إلى الشيوعية . ولكن ( الما كارثية ) مالبثت أن شجبها الحزب الجمهوري ، ومالبث مجلس الشيوخ أن وبخ ( ماك كارثي ) على سلوكه .

و يمكن لنا أن نرى هنا ـ على صعيد آخر هو صعيد الأفكار ـ مظهرَيُّ المأساة الاستعارية وهما : القابلية للاستعار ، والاستعار ، مترجمين في تعبير ثقافي .

بيد أنه إذا كان يجب علينا بكل حال التمييز بينها ، فإن ( الأفكار الميتة ) - التي خلفها لنا مجتمع ما بعد الموحدين ـ تبدو أشد فتكاً .

ومن أجل أن نقتنع بهذه الحقيقة ينبغي أن نلقي بنظرة على الميزانية التاريخية للأفكار التي قتلت مجتمع ما بعد الموحدين ، والتي تشكل أيضاً ( الديون ) التي تخلفت عن عصر نهضة المجتمع الإسلامي ، وهو لم يتخلص منها بعد على مايبدو .

ومن الواضح أن تلك الأفكار لم تر النور في باريس ، ولندن ، وعلى مدرجات السوربون ، أو أكسفورد ؛ ولكن في فاس ، والجزائر ، وتونس ، والقاهرة .

لقد وُلدت في ظل مآذن القيروان والزيتونة والأزهر خلال قرون ما بعد الموحّدين ، وإذا هي لم يُقُضَ عليها بجهدٍ منظّم فإن جرثومتها الوراثية تلغم البنية الإسلامية من الداخل تخدع حوافزها الدفاعية .

ينبغي أن ننقل هنا فكر ( باستور ) ومناهجه إلى الصعيد التربوي ؛ من أجل أن نحيط بهذا المظهر المرضي في الثقافة المعاصرة للعالم الإسلامي ، وإلا فإن الأفكار الميتة ستواصل عملها على الصعيد الاجتاعي والسياسي ؛ كا حدث في عهد ( مصدق الشجاع ) الذي قضي على نظامه بهذا العمل الهدام .

لقد كان الكاشاني فكرة ميتة ، والجرثومة الداخلية التي أتلفت التجربة التي ارتفعت لفترة في أفق الشعب الإيراني .

وإنه لذو مغزى أن ( مصدق ) لم ينهزم في النهاية على يـد الاستعار الـذي

يشار إليه عادةً بهذا الاسم ، والذي تجسده أقوى اتحاد احتكاري لشركات البترول ، بل على يد قابلية الاستعار التي كانت تتحرك في شخص الكاشاني وباسم الله .

ولكن ماأن نبدأ بمعالجة الأفكار الميتة التي لم يعد لها جذورٌ في بوتقة الثقافة الأصيلة للعالم الإسلامي ؛ حتى نصطدم بالأفكار الميتة التي خلفت في عالمها الثقافي الأصلى جذورها ووفدت إلى عالمنا .

وأحياناً يجسد الأشخاص أنفسهم ظاهرتي هذه المشكلة ، فالفيروس الوراثي فيهم يتص ـ إذا صح القول ـ الميكروب الخارجي الوافد إليه . أي أن الفكرة الميتة التي تلقاها المجتمع الإسلامي .

لقىد كان من الصعب إقناع الناقد المحترم لشوقي بالرابط الكامن والمستقر ( ontologique ) بين هذين المظهرين المرضيّين . بمعنى أن فكر ما بعد الموحّدين هو الذي ينضحُ الأفكار الميتة من جهةٍ ، و يمتص الأفكار الميتة من جهة أخرى .

وتطرح ظاهرة الترابط المزدوجة هذه في وجهها الثاني مشكلة علينا أن نتجنب طرحها بشكل معكوس . إذ ليس المقصود في الواقع أن نتساءل لماذا توجد عناصر مُميتة في الثقافة الغربية ، ولكن لماذا تذهب النخبة المسلمة بالضبط للبحث هناك عن هذه العناصر ؟ . هذه هي المشكلة التي يتوجب طرحها .

ذلك أن ما يحدد (خيار) هذه النخبة في الواقع ليس مضون الثقافة الغربية ، بل مضون الوعي في عالم ما بعد الموحدين الذي حدد (خياراً) لهذه النخبة بإرادة منها ، أو بغير إرادة .

فهناك خيار في الواقع لأن العالم الثقافي الغربي ليس كله مميتاً . إذ أنه ما يزال يبعث الحياة في حضارة تنظم حتى الآن مصير العالم .

وليس العنصر المميت الذي نصادف في ذلك الوسط الثقافي إلا نوعاً من النفايات ، الجزء الميّت من تلك الحضارة .

وإذا كان وعي عصر ما بعد الموحدين يـذهب ليلتقـط من العواصم الغربيـة تلك النفايات بالذات فينبغى ألا يلوم أحداً غيره .

ينبغي أن نأخذ باعتبارنا نتيجة هذه النفايات ؛ حينها يتم توليفها في العصارة الثقافية للمجتمع الذي يمتصها .

والنتيجة إذن بكل تأكيد تعفن ، إذا رأته العقول السطحية في بلادنا فإنها تخلط بينه وبين الثقافة الغربية .

وينتج الالتباس في هذه النقطة من موقفنا من الثقافة بوجه عام ، وبالتالي من موقعنا من ثقافة أوربة بشكل خاص . ومن الواضح أنه إذا كانت الأفكار التي تستورد من الخارج هي أيضاً مميتة في وسطها الأصلي ؛ فإنها ستلعب في مجتعنا الدور نفسه وتعطي النتائج نفسها على الصعيد الاجتماعي ، أي مجرد فساد ، إذ يجب الإقرار بأن هناك في الوقت نفسه أشياء أخرى في الحضارة ، هي أجزاؤها السلية والقوية التي تمنحها القوة رغ كل شيء .

ويزداد هذا التناقض وضوحاً عندما نعقد بعض المقارنات. فعلى الصعيد الفردي يوجد مثلاً عكر إقبال الذي يجعل من ثقافته شغفاً ، والذي يستحق الاحترام على الأقبل ؛ لتجرده ، كا يوجد من ناحية أخرى قافلة من المثقفين يشكلون بوعي أو بغير وعي في بلادهم الطوابير الخامسة لثقافة بل لسياسة أجنبية .

هذا الفارق الفردي يكن في كون إقبال ـ بجهد شخصي ، أو لصدفة استثنائية استطاع أن يقضي على مخزون الأفكار الميتة التي وجدها في بيئته عند ولادته .

ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص أن نجد في عمله الاهتام بتجديد أفكار بيئته عبر كتابه الذي ترك ثمرته للأجيال « إعادة بناء الفكر الإسلامي » .

لكن الذي هو أكثر دلالة هو المقارنة بين فئتين متيِّزتين من تلاميـذ الثقافـة الغربية ، فقد كانت الانطلاقة الحديثة للمجتمع الإسلامي معاصرة لانطلاقـة أخرى في اليابان . فالمجتمعان قد تتلمذا سوية حوالي عام ( ١٨٦٠ ) في مـدرسـة الحضارة الغربية .

واليوم هاهي اليابان القوة الاقتصادية الثالثة في العالم ، ( فالأفكار الْمُميتة ) في الغرب لم تصرفها عن طريقها . فقد بقيت وفية لثقافتها ، لتقاليدها ، لماضيها .

ففي عـام ( ١٩٤٥ ) ، وفي المرحلـة الأكثر تعـاسـة والأكثر مجــداً من الحرب العــالميــة الثــانيــة أثبت الطيــار الانتحــاري ( كاميكازي ) (١) للعــالم أن روح ( الساموراي ) (١) لم تمت .

بينما المجتمع الإسلامي وبالرغم من الجهود الحميدة التي خصه بهـا التــاريخ تحت اسم ( النهضة ) ؛ فإنه بعد قرنِ من الزمان ليس غير مجتمع ذي نموذج متخلف .

والواضح في النتيجة أن المشكلة التي تطرح نفسها لاتتعلق بطبيعة الثقافة الغربية ، بل بالطبيعة الخاصة بعلاقتنا بها .

<sup>(</sup>۱) (كاميكازي): الطائرات الانتحارية التي ملئت بالمتفجرات في الحرب العالمية الثانية وانقض بها الطيارون اليابان على الاسطول الأميركي وأصل الكلمة ( Kami ) باليابانية وهو اسم خاص يمنح لمن يملكون قوى غير عادية في اليابان القديمة .

 <sup>(</sup>۲) ( الساموراي ) : طبقة من المحاربين اليابانيين . انتشرت ابتداء من القرن الشاني عشر ، وتطورت عبر العصور في نظام صارم لشرف المحارب . ألغيت رسمياً كطبقة سنة ( ۱۸۷۸ ) ، ولكن روح الساموراي لا يزال يبعث الحماس في النفوس والفنون والآداب .

فالطالب المسلم الذي يلتحق بمدرستها هو بين نموذجين : الطالب المجد ، والطالب السائح .

وكلا الطالبين : المجد والسائح ؛ لا يـذهبان إلى منابع الحضارة ، بل إلى حيث تتقطر فيها أو تلقى فيها نفاياتها .

يذهبان إلى حيث لا يجدان : حياتها ، حرارتها ، حقيقتها المتجسدة في الفلاّح والحرفي والفنان والعالم ، هذا الحشد من الرجال والنساء الذين يصنعون كل يوم في مدنهم وفي قراهم مجدها اليومي .

هذا الوجه الأساسي قد أفلت منا سحابة أجيال لأن ( الأفكار الميتة ) وعصر ما بعد الموحدين قد وضما لأعيننا ما يوضع للفرس من كامات تمنع من إجالة الرؤية ؛ فلم يستبن لنا شيء آخر غير التافه والمجرد ، وحتى الميت .

والآن نستطيع أن نرى بـوضـوح أكبر الجـدل الـذي نشب بين شـوقي ومعارضيه ، حسبا تكون إشارة الشـاعر الكبير قـد استلهمت الأفكار الميتة ، أو أن رأي خصومه قـد استلهم أفكارهم الميتة . وحينئذ سنعلم من هـو الخطئ منهم ومن هو المصيب .

على كل حال ؛ ففي اللقاء الذي أثار هذه المناقشة قبل عشرين عاماً بين العالم الزيتوني وبيني اتفق وجود عامل جزائري بسيط في باريس ، قد حمل إلينا بتواضعه الذي يشرّف الرجل الشعبي الكلمة التي حسمت المشكلة بسرعة حين قال : « أعتقد أن القصة هي ذاتها قصة التطعم الزراعي : لا يحمل الطعم ( إذا حمل ) ثمار الأرومة التي وضع فيها بل ثمار أرومته الأم » .

ليس بالإمكان أن نوضح مشكلة الوراثة في ميدان الأفكار بأفضل من ذلك .

### الفصلالسابع عيشر

#### انتقام الأفكار المخذولة

الأمراض التي تصيب حياة الجتمع : عامل العدوى فيها .

أسباب المرض : المؤسسات التي لاتقوم على
 الأفكار محكوم عليها بالزوال .

 التحمولات في المجتمع الإسمالامي بعمد وفاة الرسول بنائه .

فكرةً ميتة : هي الفكرة التي بها خـذلت الأصول ، فكرةً انحرفت عن مثلها الأعلى ؛ ولذا ليس لها جذورً في العصارة الثقافية الأصلية .

وفكرة مُميتة : هي الفكرة التي فقدت هو يتها وقيتها الثقافيتين بعد ما فقدت جذورها التي بقيت في مكانها في عالمها الثقافي الأصلي .

وفي هذه وفي تلك خيانة أفكار تجعلها سلبية أو ضارة . هذا التنكر ليس خاصاً بالمجتمع الإسلامي ، فالعوامل النفسية الاجتاعية نفسها أنتجت الآثار المعوقة في مجتمعات أخرى وعصور سالفة .

ويبدو أن الاحتياط من مثل تلك المؤثرات ؛ حتى لاتتسلّل خفية إلى مجتمع ما يزال في أوج قوته هو الذي دفع ( سقراط ) لانتقاد ما يسميه ( أكلة الأفكار idéophages ) .

لكن ما أضاف التاريخ على حكمة (سقراط): هو أن الأفكار المقتولة، الأفكار الخذولة تنتقم انتقاماً مخيفاً.

إننا نعلم منذ اكتشافات ( باستور Pasteur ) في فرنسا ، و ( كوخ Kokh ) في ألمانيا أن الأمراض المسمّاة ( معدية ) تنتقل من شخص إلى آخر عبر جُسمات بدائية هي الجراثيم .

بيد أن تاريخ البشرية الموغل في القدم يضعنا أمام نوع آخر من الأمراض يصيب المؤسسات والتنظيمات وحياة المجتمع ، وفي هذه المرة فالعدوى تنتقل من جيل إلى آخر .

وهذه مشكلة جديدة تلزمنا بطرح السؤال التالي : ما هو العامل الذي ينقل المرض العضوي ؟ ، وإذا أردنا المتابعة عبر هذه المقارنة علينا أن نتبنى منهجية الطب في علم الأمراض ؛ عندما يدرس قصور الوظائف الفيزيولوجية .

لا بد أن نعقد فصلاً خاصاً للأمراض الاجتماعية يعالج القصور الـذي يصيب الأنظمة الاجتماعية والمؤسسات العامة ؛ كما تعالج في الطب الأمراض العضوية .

بيد أن المقارنة لا يمكن لها أن تنذهب بعيداً حتى لانسترسل ، كالفيلسوف القديم في التجسيم وخلع الخصائص البشرية على هيكلية المجتمع .

و يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت جرثومة المرض التي تهاجم المؤسسات وتقضي عليها في النهاية تنشأ مباشرة في المؤسسة ، أم تنتقل إليها عبر نوع من التناضح يرشح كلّ منها على الآخر انطلاقاً من بؤرة للعدوى .

إن طريقة حصر أسباب المرض : هي التي تسمح لنا بوضع المشكلة التي نحاول طرحها في موضعها الصحيح .

لقد كانت ( جمهورية روما ) مؤسسةً قديمة ونبيلة . وقد اتخذت ( روما )

احتياطات تضع مؤسساتها بنجوة من ضربة ينزلها بها قادتها المنتصرون .

فهؤلاء حين عودتهم من ساحة المعركة لا يحق لهم تجاوز نهر ( الروبيكون Rubicon )(١) دون إذن من مجلس الشيوخ .

وعلى الرغم من تلك الإجراءات الوقائية فقد قضي على جمهوريتها في اليوم الذي عبر فيه ( يوليوس قيصر ) نهر ( الروبيكون ) ودخل ( روما ) ، دون إذن من ( كاتون )(٢) وأعضاء مجلسه .

و يكن لنا أن نقد م افتراضات عدة لتفسير هذا الحدث من وجهة النظر الاجتاعية . فهناك مؤسسات تشيخ وتموت ميتة طبيعية . فلو لم يُلْغَ الرق على يد رجال القرن التاسع عشر لقتلته آلات القرن العشرين . ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ بأن تلك النهاية قد حدثت في مجال الأفكار قبل أن تحدث في مجال الأشياء . فهناك إذن قرينة يكن إجمالها عا يلي : إن المؤسسات التي لا تجد سندها في الأفكار تبدو محكوماً عليها بالفناء .

هذا ليس برهاناً بل هو مجرد قرينة تفتح الباب للبحث والتقصي . فهناك مؤسسات كالزواج لا تشيخ أبداً . فإذا أُلغى الزواج في مجتمع من المجتمعات ، فهذا

<sup>(</sup>۱) (الروبيكون Rubian) نهر يقع شمال إيطاليا . كان يُحظّر في عهد الرومان على أي قائد أن يجتازه بسلاحه دون أمر من مجلس الشيوخ . وفي سنة ( ٥٠ ق . م ) خرق ( يوليس قيص ) هذا القانون ، وعبر ( الروبيكون ) وسار إلى روما على رأس جيشه ، معلناً بذلك الحرب الأهلية ضد ( بومباي Pompee ) تلك الحرب التي دامت أربع سنوات وانتهت بانتصاره وتنصيبه سيّد الإمبراطورية .

<sup>(</sup>٢) (كاتون Caton) رجل سياسة روماني ( ٩٣ - ٤٦ ق . م ) كان من كبار المدافعين عن ( الجمهورية ) . وقف ضد ( يوليس قيصر ) ، وساند ( بومباي ) في حربه ضد هذا الأخير . انتحر سنة ( ٤٦ ق . م ) . عندما علم أن النظام الجمهوري في روما انتهى بانتصار ( يوليس قيصر ) .

لا يعني أن المؤسسة شاخت بل أن الجمتع مريض . وأصل الداء في هذه الحالة ينحصر في العالم الثقافي .

ففي بعض بلاد أوربة الشمالية تميل الأزمة الثقافية التي أنتجت الهِبَيَّة إلى استبدال الزواج التقليدي بالاقتران الحر أو باقتران أكثر تعقيداً أو أكثر شذوذاً ؛ كالاقتران بين جنس واحد .

فهذه تحولات في الإطار النفسي تقود إلى أديم الحياة الاجتاعية ، تحولات اقتصادية وسياسية . ذلك أن العامل النفسي يسبق العامل الاجتاعي ويتحكم به . فكيفها تناولنا الموضوع نقع داعًا على المبدأ الذي يعبر عنه القرآن الكريم في إن الله لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُفيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١/١٢] .

فالآية الكريمة تحوي في طياتها سائر النتائج التي يمكن أن نستخرجها من انتقام الأفكار الخذولة .

فليس ( يوليوس قيصر ) هو الذي قتـل ( جمهوريـة رومـا ) ، فموتهـا كان نتيجة التحولات الخفيةالتي طرأت على الروح الرومانية ، وإنه لذو مغزى في هـذا الخصوص أن موت ( يوليوس قيصر ) مطعوناً بيـد ( بروتس ) والمشتركين معـه في المؤامرة لم يُعِد جمهورية روما إلى الوجود .

والجمهورية لم تمت في ( أثينا ) بسبب ( يوليوس قيصر ) ، بل في أعقاب التحوّلات النفسيّة ذاتها التي قادت إلى موتها في ( روما ) .

فالتحوّلات النفسيّة التي تدخل في الاطراد وتصبح باديـة في المستوى الاجتاعي والسياسي تنشأ في مستوى الدوافع التي تتحكم في السلوك .

وهذا مانلاحظه بوضوح تام في المسيرة التي قادت المجتمع الإسلامي بعـد عـام (٣٨) للهجرة نحو أفول الروح الديمقراطية .

ومما يسجل أعراض هذا التحول ذلك الفتور الذي فصم روح التراحم في قلب عقيل ؛ أخي على كرّم الله وجهه ، في صراع هذا الأخير مع معاوية . وقد فسّر سلوكه الغريب بطريقة أغرب حينها قال : « إن صلاتي خلف علي لأفضل ، وطعامى عند معاوية أكثر لذة » .

ونحن نرى هنا انفصاماً في الدافع الذاتي السذي حرّك الرعيل الأول من صحابة رسول الله على وهذا الانفصام سيكون أكثر وضوحاً بعد مرور عشرين عاماً أي عندما رضخ الحسين لإلحاح أهل الكوفة مناصري والده القدامى ؛ فخرج من المدينة . وحاول ابن عباس ابن عمه الذي رافقه شطراً من الطريق أن يثنيه عن عزمه بقوله : « هؤلاء الناس سيخذولنك كا خذلوا أباك ، لا تصدّقهم فإن قلوبهم معك وسيوفهم مع يزيد » .

هذا التوضيح عبر شاهد من ذلك العصر موضوعي النظرة ، وشهادته أثبت التاريخ صدق أحداثها واحدة واحدة ، تُعطينا اليوم سرّ ذلك الانفصام في الدافع .

إنه يُنبئ عن ثنائية قسمت المسلم قسمين : صلاته من ناحية ، وطعامه من ناحية أخرى .

لم نكن إذ ذاك إلا في منطلق اطراد المنحدر ، إنما في الحالتين اللتين أشرنا اليها نستطيع أن نقيس الابتعاد عن المبدأ الذي أقرّه القرآن الكريم ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعالَمينَ ﴾ [الأنعام : ٦ / ١٦٢].

فالانطلاق من هذه الآية هو إذن انطلاق من مبدأ ، فكرة ، غوذج لعالم ثقافي تأسس بالقرآن ، وقد بدأنا نسجل منزلقاته الأولى و ( انحرافاته ) الأولى \_ كا يقال اليوم \_ في سلوك المسلم .

ونحن نعلم إذن أنه إذا كنّا نحاكم انعدام فعالية ما في سلوك المسلم ؛ كا في الحالتين التاريخيتين اللتين أشرنا إليها ـ فإن علينا أن نحاذر وضع ذلك كلّه في حساب الإسلام .

مع أن هذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً عند المستشرقين وعلماء الاجتاع الغربيين الذين يدرسون العالم الإسلامي المعاصر(١).

ومها يكن من أمر فإذا سلمنا بأن كل عمل يخضع لنظام الأفكار في دوافعه كا في وسائله العلمية ، فإنه من الجدير بالملاحظة بأنه لكي يكون للنشاط الاجتاعي أرضية فكرية فإن الفكرة هنا لاتكون في حالتها الصافية ، بل في حالة تندمج فيها بالسلوك أي في تلك الحالة التي نفسرها بها ونفهمها ونتحمّلها .

وعندما نضع حساب ميزان القصور والفعالية في مجتمع ؛ فإننا نضع بصورة أساسية حساب ميزان النتائج الإيجابية ( لعالم الأفكار ) فيه في حالته الراهنة .

ونحن نعلم من ناحية أخرى بأن خيانة الأفكار المندمجة في السلوك وابتعاد الأفكار المتداولة عن الأفكار الأساسية : هما الأداتان اللتان نقيس بها انعدام فعالية مجتمع تسلّلت من جيل إلى جيل ؛ عبر سلوك ما وعُقد معينة .

فالحاكاة في السلوك تجد طريقها عبر الأفكار . أما جانبها المرضي ؛ فإنها العدوى الاجتاعية التي تنتقل من جيل إلى آخر عبر امتصاص هذه الأفكار حين تنفصل عن غاذجها في عالمها الثقافي الأصلي . إذ تصبح هذه الأفكار حينئذ الجراثيم التي تنقل الأمراض الاجتاعية .

<sup>(</sup>١) لقد رددت الصحيفة القاهرية «لأخبار اليوم » في عددها الصادر في : ١٩٦٠/١/٢ حكماً غريباً صدر عن علماء اجتماع أميركيين مفاده أن : « الفاعليّة تطوّرت حيث يوجد الفكر المسيحيّ واليهوديّ فقط ، في حين نمت اللافاعليّة حيث يوجد الفكر الإسلاميّ » وهذا الحكم بالإضافة إلى ذلك خطأ تاريخي .

وفكرةً تحمل هذه الصفة : هي دامًا فكرةً خانت غاذجها المثالية . ويرتد المرض على المجتمع الذي يتحمل نتائج كلّ انحراف يمنّ عالمه الثقافي . وأحياناً تُحدث الفكرة المخذولة ردة فعلها في نهاية الأمر عندما يُكتشف زيفُها .

ففي اليوم الذي أغرق فيه عمر بن الخطاب بالضحك حينها برّحه الجوع ؛ فالتهم صنه الذي صنعه من السكر ، كان ذلك إشارة إلى أنّ عالمه الثقافي الجاهلي قد أضحى في خطر . والواقع أنه كان يتحتم على نماذجه المثالية أن تسرع إلى نهايتها مع أصنام الكعبة يوم فتح مكة في السنة السادسة للهجرة ؛ ليحلّ محلها عالم ثقافي جديد ومجتم جديد . إن التنكر لنوذج مثالي يمكن له أن يتخذ دلالة أخرى ، وأن تكون له نتائج أكثر خطورة على المجتمع .

والخطورة الأشد لهذا التنكر في نتائجه يمكن أن تكون في عالمنا الثقافي الأساسي ، أو في عالم ثقافي آخر استعيرت منه الفكرة الخذولة .

والمجتمع الإسلامي هو بالتحديد ، في هذه اللحظة ، في مواجهة المشكلة في وجهيها ، إنه يعاني من انتقام الناذج المثالية لعالمه الثقافي الخاص به من ناحية ، ومن ناحية أخرى لانتقام رهيب تصبه الأفكار التي استعارها من أوربة ؛ دون أن يراعي الشروط التي تحفظ قيمتها الاجتاعية ، وقد أورث ذلك تدهوراً في قيمة الأفكار الموروثة ، وتدهوراً في قيمة الأفكار المكتسبة ، وقد حملا أفدح الضرر في غو العالم الإسلامي أخلاقياً ومادياً .

وإن هذه هي النتائج الاجتاعية لـذلـك التـدهور والتي نصـادفهـا يوميـاً في صورة غياب لكل فعالية ، وقصور في مختلف أنشطتنا الاجتاعية .

فن ناحية فإن الأفكار التي أثبتت فعاليتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ ألف عام تبدو اليوم عديمة الفعالية ؛ لقد فقدت التصاقها بالواقع .

ومن ناحية أخرى فإن أفكار أوربة التي شيّدت النظام الذي نسميه الحضارة الأوربية فقدت بدورها الفعالية في العالم الإسلامي المعاصر.

فسلوكنا اليوم يرتبط بتنكر مزدوج . فالمسلم فقد الاتصال بالناذج المثالية لعالمه الثقافي الأصلي . وهو لم ينشئ كا فعلت اليابان الاتصال الحقيقي بالعالم الثقافي الخاص بأوربة .

ونحن اليوم نقاسي هذا التدهور المزدوج ، فالأفكار المخذولة في هذا الجانب أو ذاك لها انتقامٌ رهيب .

وإنّ انتقامها المحتوم هو مانعاني نتائجه اليوم .

#### الخاتمة

منذ القرن الماضي بدأ عصر ما بعد الموحدين يزايل العالم الإسلامي ، لكن هذا العالم لم يستعد بعد إطاره الطبيعي ، لقد انطلق كفارس أفلت الركاب من قدميه ولم يوفق بعد لإحكامه ؛ لذا فهو يبحث عن توازنه الجديد .

فانحلاله عبر القرون الذي قضى عليه : بالجمود ، والخول ، والضعف والقابلية للاستعار قد حفظ له مع ذلك قية ولو في شيء من التحجر .

لقد أطل في حالته هذه على القرن العشرين وهو في ذروة قوته المادية ؛ بينما سائر قواه الأخلاقية قد بدأت تنهار منذ نهاية الحرب العالمية الأولى .

فالعالم الإسلامي اليوم تتقاذف أفكارٌ متناقضة : الأفكار التي تضعه وجهاً لوجه مع مشكلات الحضارة التقنية دون أن تؤصله غاذجه السلفيّة ، رغ جهود مصلحيه المشكورة .

وبدافع الافتنان ، أو بسائق منزلقات وضعت تحت قدميه ، فهو معرض لخطر الانجراف في الإيديولوجيات الحديثة ، في الوقت الذي بدأ يكتمل إفلاسها في الغرب حيث ولدت .

و إذا كان يحاول أن يقتفي أثر أوربة في سائر الميادين ؛ كا يبدو من أجوائه ، أو ربما من رغبة ( غير معلنة من نخبته ) فإنه معرض لخطر السير متخلفاً عن التاريخ برحلة . بمعنى أنه لابد أن يعيد على حسابه سائر التجارب التي أخفقت .

ونخص بالذكر التجربة ( الماركسية ) التي تبدو مع ذلك قـد تجاوزها الزمن على الصعيد العلمي ؛ كما على الصعيد الفلسفي .

فحين تبدأ النخبة الغريبة ؛ التي بهرتها المادية الجدلية ؛ خصوصاً في نهاية الحرب العالمية الثانية تستفيق لتستعيد استقلالها الفكري تجاهها في السنوات الأخيرة ؛ نرى هذه النظرية تشغل فكر بعض النخبة المسلمين وتستحوذ عليهم كالوكنوا وجدوا ضالتهم في لحظة (أرخميدس).

فنحن لانستطيع أن نصنع التاريخ بتقليد خُطا الآخرين في سائر الـدروب التي طرقوها ، بل بأن نفتح دروباً جديدة .

ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأفكار أصلية تستجيب لسائر المشكلات على الصعيد الأخلاقي ، أو على صعيد الأفكار الفعّالة ؛ لتجابه مشكلات التطور في مجتم يعيد بناء نفسه .

لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن نبين الصعوبات التي يتخبط فيها المجتمع الإسلامي في مواجهة مشاكله الحاضرة في كلا الميدانين : الميدان الأخلاقي ، وميدان الأفكار الفقالة . فتناولنا بالتحليل أصل الصعوبات التي تتداخل فيها الأفكار المتناقضة . وعندما حركنا هنا مشكلة الأفكار أردنا أن نبين مدى وزنها في التاريخ ، في مصائر البشرية .

وإذا كنا لم نصل إلى تحديد حلٍ واضح لهذه المشكلة ؛ فقد أحطنا بها بما فيـه الكفاية على ما نعتقد .

ولم نكن إضافة لذلك نطمح بأكثر من فتح نقاش أساسي هو أبعد من أن يكون قد انتهى بنهاية هذه الصفحات .

مالك بن نبي

الجزائر : ٢١ رمضان ١٣٩٠ هـ ٢٠ تشرين الثاني ١٩٧٠ م

#### المسارد

| 170 | ١ _ مسرد الآيات القرآنية                     |
|-----|----------------------------------------------|
| 177 | ٢ _ مسرد الأحاديث النبوية                    |
| 177 | ٣ ـ مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) |
| 140 | ٤ _ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب           |
| ١٨٠ | ه _ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات      |
| 141 | ٦ _ مسرد المراجع والمصادر                    |
| ١٨٣ | ٧ ـ مسرد الموضوعات                           |



#### ١ ـ مسرد الآيات القرآنية

| الصفحة | رقها | الآية                                                                                                    |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | سورة آل عمران (٣)                                                                                        |
| 45     | ١١٠  | ﴿ كَنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر                                             |
|        |      | وتؤمنون بالله ﴾ .                                                                                        |
| ٨٢     | 122  | ﴿ وَمَا مُحَدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلُهُ الرَّسِلُ أَفَإِنْ مَاتَ أُو قَتْلُ انقلبتم على |
|        |      | أعقابكم ﴾ .                                                                                              |
|        |      | سورة النساء (٤)                                                                                          |
| 40     | ٨    | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القَسَمَةُ أُولُو القربِي وَالْبَيَّامِي وَالْمَسَاكِينِ فَارْزَقُوهُمْ مَنْهُ ﴾ .      |
|        |      | سورة الأنعام (٦)                                                                                         |
| 104    | 177  | ﴿ قَلَ إِنْ صَلَاتِي وَنُسَكِي وَمُحِياي وَمَاتِي للهُ رَبِ الْعَالَمَينَ ﴾ .                            |
|        |      | سورة التوبة ( ٩ )                                                                                        |
| ٧٢     | 114  | ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت                                             |
|        |      | وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجاً من الله إلا إليه ثم تباب عليهم ليتوبوا                                |
|        |      | إن الله هو التواب الرحيم ﴾ .                                                                             |
|        |      | سورة هود ( ۱۱ )                                                                                          |
| ٧٢     | ۱۱٤  | ﴿ أَمَّ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهِ الرَّوْزِلْفُ أَ مِنَ اللِّيلُ إِنَّ الْحَسْبَاتِ يَسْدُهُ بِنَ       |
|        |      | السيئات ﴿ وَالسَّاسِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّا      |
|        |      | سورة الرعد ( ١٣ )                                                                                        |
| 107    | 11   | ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يَغْيَرُ مَا بَقُومُ حَتَّى يَغْيَرُوا مَا بَأَنْفُسُهُم ﴾ .                          |
|        |      | سورة الروم ( ۳۰ )                                                                                        |
| 37     | ٥٤   | ﴿ ثُم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾ .                                                                     |
|        |      | _ 170 _                                                                                                  |

#### ٢ ـ مسرد الأحاديث النبوية

الصفحة

« أ »

« اللهم إن العيش عيش الآخرة ، فاغفر للأنصار والمهاجرة « [ أخرجه البخاري عن ٧٧ أنس ] .

« إنها لجميع أمتي » [ أخرجه البخاري عن ابن مسعود ] .

« و »

« وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » [ أخرجه البخاري وأصحاب السنن إلا ٧٧ أبا داود ] .

# ٣ ـ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة )

| a i »                                  | الأبوليي ٦٢                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| آدم سمیث ۱۱۷                           | بريي<br>الاتحاد السوفياتي ٤٥ ، ٤٦ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٤         |
| آسال ۲۲                                | آئینا ۷۰ ، ۱۵٦                                              |
| آسیا ۱۱۶                               | احد بن البرهان ٨٥<br>أحمد بن البرهان ٨٥                     |
| آسيا الوسطى ١٠٦                        | . مد بن مبرك الدكتور) ه ، ١٣<br>أحمد شعبو ( الدكتور) ه ، ١٣ |
| آنا کارنین ۱۸                          | ا مناصبور الداعور) ۱۰ ا<br>أدغارمورين ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱          |
| آرنولد توینی ٤٦                        | انعارمورین ۱۸ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ،          |
| ابن باجه ٤٨                            |                                                             |
| ابن بادیس ۱۳۹                          | أرخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| ابن خلدون ۳۸ ، ۵۱<br>ابن خلدون ۳۸ ، ۵۱ | 177 . 1.5 . 1.7                                             |
| ابن رشد ٤٨ ، ١٠٦                       | أرسطو ٤٢ ، ٧٠                                               |
| ابن زهر ( الطبيب ) ٤٨                  | ارمية ۱۸<br>م                                               |
| ابن رسر ر التعبيب ) ۱۸۰۰<br>ابن سعد ۶۰ | اریان ۱٦                                                    |
| ابن سعد ۶۰<br>ابن سینا ۱۰۳             | أسامة ١٣١                                                   |
|                                        | اسبانیا ۱۲                                                  |
| ابن طفیل ۲۰ ، ۲۱ ، ۶۸                  | استنبول ۱۰۷                                                 |
| ابن عباس ۱۵۷                           | الأسطول السادس ١٢٧                                          |
| ابن مسعود ۷۲                           | الاسكندرية ٤٨                                               |
| ابن النفيس ( الطبيب ) ١٠٣              | اشبيلية ٤٧                                                  |
| أبو بكر ٤٥ ، ١٣١                       | إفريقية ١١٤                                                 |
| اًبو داود ۷٤                           | إفريقية الشالية ٦٤                                          |
| أبو ذر الغفاري ١٣٣                     | ا<br>افلاطون ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۷۰                              |
| أبو عبيدة بِن الجراح ١٣٣ ، ١٣٤         | إقليس ٦٩                                                    |
| أبوللو ( ۱۱ ) ۱۰۰                      | اً کسفورد ۱۳۸ ، ۱۶۸                                         |
|                                        |                                                             |

البرت أينشتاين ١٠٤ ، ١٠٥ أوهايو الأمير يكية ( ولاية ) ١٠٥ ألفونس ٤٧ ایران ۱۰۲ ، ۱۱۴ الله ١٤٩ إيطاليا ٤٢ ، ٩٦ ، ٥٥١ ألمانيا ٩٦ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٦ ، ١١٧ ، أيون ٧٠ أليكس ستاخانوف ٤٦ بابل ۱۹ أمبدوكلوس ٦٩ بـــاریس ۲۶ ، ۹۹ ، ۲۲ ، ۸۶ ، ۹۰ ، ۹۰ ، الامبراطورية البيزنطية ٢٩ 107 . 184 . 187 . 174 . 177 . 17-الامبراطورية الفارسية ٣٩ باستور ۱۵۸ ، ۱۵۶ المدينة ١٥٧ الباستيل ٦٢ الأمير ١٠٤ ماسكال ٦١ أمىركا ٩١ ، ٩٢ ، ٨٨ بافلوف ٥٠ المينوتور ١٦ باكستان ١٢٤ أنتيلي ١٢٩ بالوس ( المرفأ ) ٦٢ الأندلس ٤٧ ، ٤٨ بايزيد الأول ١٠٦ أندونيسيا ۲۷ ، ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، البخاری ۷۲ ، ۷۲ 177 . 119 البراجماتيين ١٢١ أنس ۷۲ برك ۱۸ أنقرة ١٠٦ بروتا غوراس ٧٠ انکلترا ۲۲ ، ۸۹ ، ۱٤٥ بروتس ۱۵٦ أنو ر عبد الملك ١٢٨ بريطانيا ـ وانظر انكلترا ٩٨ أوتيك خان ٥٨ بسام بركة ( الدكتور ) ٥ ، ١٣ أوثان الكعبة ٩٦ بطرس الأكبر ٦٢ ، ٦٣ أوجست كونت ٢٤ بغداد ۱۹ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۷۶ ، ۲۸ الأورال ٦٢ بقر بریدج ۹۸ أوربة ٢٣ ، ١١ ، ٦٣ ، ٦٨ ، ٧٤ ، ٢٨ ، ١٠٢ ، بكين ١٢٠ ٠١٠، ١٥٩، ١٥٠، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥ البلاد الإسلامية ١٢ ، ٢٢ ، ١٥ ، ١١٠ ، ١١٣ ، 111 , 111 , 111 , 171 , 171 أوربة الشمالية ١٥٦ البلاد الإفريقية الآسيوية ١١٥ أور سكا ٢١، ٢١ بلاد الحزب الواحد ٩١

| All I a                                     | بلاد الشام ۱۳۱                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| توماس الأكويني ٤٢                           | البلاد الصناعية ٢٢ ، ٢٢                        |
| تونس ۱۲۹ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸                        | بلاد العالم الثالث ٢٢                          |
| توينبي ٢٦<br>-                              | البلاد العربية ٣٤ ، ١١٣                        |
| تیبورماند ۱۱۵                               | بلاد مابين النهرين ١٩<br>بلاد مابين النهرين ١٩ |
| ۷۰ تیة                                      | برد ماین مهرین ۱۰<br>بلاد المادیة الجدلیة ۹۲   |
| تيورلنك ١٠٦                                 | برد المتخلفة ۲۲ ، ۲۸ ، ۸۶ ، ۸۸ ، ۱۳۶           |
| تییر ۹۰                                     | البلاد المتقدمة ٨٥ ، ٨٧                        |
| « ع »                                       | البلاد المستعمرة ۱۲۱ ، ۱۳۷                     |
| جاکلین ٦١                                   | البلاد النامية ٨٥<br>البلاد النامية ٨٥         |
| الجامعات الأوروبية ١٠٨ ، ١٠٨                |                                                |
| الجامعات الغربية ٤٧                         | بلال بن رباح ٦٠<br>ادراء سد                    |
| جامعة الزيتونة ١٤٧                          | بلانك ٢٢                                       |
| الجامعة الفرنسية ١٠٥                        | البلشفيون ١٠٩                                  |
| الجامعة اللبنانية ه                         | بليدة ١٢٩                                      |
| جان جاك روسو ٥٩                             | بوا <i>س ۱۰۰</i>                               |
| الجاوي ٩٩                                   | بوالو ٦٦<br>                                   |
| جدة ۷۰                                      | بور رویال ۲۱                                   |
| جريدة البرافدا ٩١ ، ١٠٩                     | بوكونغ ١٣٥<br>السيا                            |
| الجسزائر ۱۲ ، ۶۶ ، ۵۰ ، ۷۲ ، ۸۲ ، ۹۸ ، ۹۶ ، | البوشاوس ٩٣                                    |
| . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 . 171 .       | بومباي ١٥٥                                     |
| 177 . 184 . 188 . 187                       | بيروت ۲۱                                       |
| جزائر ماقبل الثورة ١٤١                      | « <b>ٿ</b> »                                   |
| الجزائر المستقلة ١٣٩                        | ترکیا ۱۰۷، ۱۰۷                                 |
| جزر الهند الفربية ٦٢                        | تولستوي ۱۸                                     |
| الجزيرة العربية ٤٧ ، ٧١ ، ٩٦ ، ١٣١          | تروتسكي ١٠٩                                    |
| جمهورية أفلاطون ٧٠ ، ١٣٤ ، ١٥٥              | تزيوس ١٦                                       |
| جمهورية روما ١٥٤ ، ١٥٦                      | تسي كوغ ١٣٢                                    |
| جميلة بوحيرد ١٢٨                            | تل أبيب ١٢٧                                    |
| جنکیز خان ۸ه                                | المائم ٦٦                                      |
| جورج هنري لومتر ۱۰۶                         | توفيق الحكيم ١٤٤                               |
|                                             |                                                |

| «ر»                                       | جينسنيوس ٦١                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الرباط ( المدينة ) ٤٨                     | «ح»                                       |
| رستم ١٠٦                                  | حاتم الطائي ٣٩                            |
| الرسول عليه = محمد = النبي ١٨ ، ٤٥ ، ٧١ ، | حسان ٤٨                                   |
| 74 , 14 , 34 , 14 , 141 , 141 ,           | حسن إبراهيم حسن ( الدكتور ) ٤٨ ، ٥٨ ، ١٣١ |
| 104. 104. 144                             | الحسين ١٥٧                                |
| روبسبير ٥٩                                | حلب ۱۲۷                                   |
| الروبيكون ١٥٥                             | الحيرة ١٣١                                |
| روسیا ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۱۰۹             | «خ»                                       |
| الروم ١٣١                                 | خالد بن الوليد ١٣١                        |
| روماً ۲۳ ، ۱۵۶ ، ۱۵۵ ، ۲۵۱                | الحلفاء الراشدون ٧٤                       |
| روینســون کروزو ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ،  | الخنساء ٢٩                                |
| Y , XY , Y3                               | « ¿ »                                     |
| «ز»                                       | دار الفارابي ٤٦                           |
| زرادشت ۲۲                                 | دار الفكر ٦ ، ٤٤                          |
| الزردات ٩٩                                | دانيال دي فوي ۲۰ ، ٤٣                     |
| زغلول ۱۲۸                                 | دانتون ٥٩                                 |
| زيتوني ١٤٧                                | دمشق ۲۶ ، ۷۶                              |
| « س »                                     | دول العالم الثالث ١١٤                     |
| سان جرمان ۸۶                              | الدول المتقدمة ٩٠                         |
| ستاخانوف ٤٥                               | الدولة الأيوبية ٤٨                        |
| ستالین ۹۳ ، ۱۱۰                           | دولة التتر ٥٨                             |
| ستالینجراد ٤٨ ، ٩٣                        | الدولة العثمانية ٤٨                       |
| سرج ناكوتين ٥٠                            | الدولة المرابطية ٤٧                       |
| سقراط ۲۱ ، ۶۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲           | الدولة الموحدية ٤٧ ، ٤٨                   |
| سلمان ۲۲ ، ۷۱                             | دونتز ٤٥                                  |
| سمرقند ١٠٦                                | ديغول ١٣٤                                 |
| السوريون ١٤٨                              | د عولین ۵۹                                |
| سورية ۸۲ ، ۱۰۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۷ ، ۱۳۳          | ديورانت ١٣٢                               |
| سوکارنو ۱۲٦                               | الديونيسي ٦٢                              |

سوهارتو ١٢٦ عبد المؤمن بن على ٤٧ عثمان ٤٥ سوي ۱۳۸ عدلی باشا ۱۲۸ السويد ٦٢ ، ٩١ ، ٩٢ سيبيريا ٤٣ العراق ۲۷ ، ۱۰۹ العز بن عبد السلام ١٠١ ، ١٤٤ سيجموند فرويد ٢٠ سيراكوز ٦١ عقيل ٩٤ ، ١٥٧ سیکار ۲۲ ، ۲۳ علماء الاجتماع الغربيون ١٥٨ على بن أبي الحزم القرشي ١٠٣ «ش » على بن أبي طالب ١٥٧ ، ١٥٧ شاخت ( الدكتور ) ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٧ على عبد الرزاق ١٣٨ شارع الني ٥٥ عمار طالبي ( الدكتور ) ١٥ الشام - وانظر بلاد الشام - ٥٨ عمر بن الخط\_اب ١٠٦ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، شبه الجزيرة العربية ٢٨ الشرق الإسلامي ١٨ عمر مسکاوی ۱۳ شوآن لاي ١٣٥ عیسی ۱۸ شوقی ۱٤٦ ، ۱٤٧ ، ۱٤٩ الشيطان ١٢٢ « ż» غار حراء ۲۹ ، ۷۰ صلاح الدين الأيوبي ٤٨ غانا ١٢٦ غرناطة ٢٨ ، ٤٧ الصنم ١٠٠ الغزالي ١٠٦، ٩٤ صور ٦٤ غزوة تبوك ٧٣ ، ١١٢ الصين ١٢ ، ٤٦ ، ٧٥ ، ١٢٦ ، ١٣٥ الصين الإيديولوجي ١١٦ « ف » الصين الشعبيـــة ٢٦ ، ٤٥ ، ٧٧ ، ١١١ ، الفارابي ١٣٤ 177 . 170 . 117 . 118 قارنا ۲۲ ، ۲۳ « d » فاس ۱٤۸ طرایلس ۱۳ فتة ۱۸ طليطلة ٤٧ فرانز فانون ۱۲۹ فرنسا ۲۲ ، ۹۹ ، ۲۲ ، ۸۹ ، ۱۱۰ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ « e » فروید ۵۲ عبان رمضان ۱۲۸ ، ۱۲۸ فريدرك إنجلر ١١٧ عبد الله النديم ١٠٨

| الكزبري ٨٣                          | فیثاغورس ٦٩                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| كعب بن مالك ٧٣                      | ڤيدا ٤٦                                      |
| الكعبة ١٥٩                          | ڤيلهلم غوتب لينز ١٠٤                         |
| كلوزويتز ١٣٠                        | « ق »                                        |
| الكلية الملكية ١٠٣                  | القارة الإفريقية ١٢٩                         |
| كنفوشيوس ١٣٢                        | القارة الأميركية ٦٢                          |
| كوبنهاغن ٥٣                         | القــــــاهرة ٥ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٨٣ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، |
| کوخ ۱۵۶                             | 184 . 188 . 18.                              |
| الكوفة ١٥٧                          | القرآن الكريم ٢٤ ، ٢٥ ، ٥٦ ، ٨٥ ، ٧٣ ، ٨٢ ،  |
| کولبیر ٦٣                           | 77 ) Vol                                     |
| كولونيل ١٤٢                         | قبب ۹۲ ، ۹۷                                  |
| کومون باریس ۱۲۰                     | قرطاجة ٦٤                                    |
| « ئ »                               | قرطبة ١٠٦                                    |
| لافون ۱۲۲                           | قسطنطين الأول ١٠٧                            |
| لشبونة ٤٧                           | القسطنطينية ١١٠                              |
| لندن ۲۰ ، ۱٤۸                       | القلعة ١٠٩                                   |
| لوس أنجلوس ٦٥                       | القلقشندي ٥٨                                 |
| لوکراس ۲۲                           | القمر ٩٩ ، ١٠٥                               |
| لومتر ( عالم رياضيات ) ١٠٤          | « ك »                                        |
| لويس الرابع عشر ٦٦                  | کاتون ۱۵۵                                    |
| ليبنز ١٠٤                           | كارل جوستاف يونغ ٣٠                          |
| الليبيدو ٣٠                         | كارل فون كلوزويتز ١٣٠                        |
| لینین ۹۳ ، ۱۱۰                      | کارل مارکس ۱۲۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱                   |
| ليوتشاوشي ٩٣ ، ٩٤                   | كازاخستان ( منطقة ) ۱۱۰                      |
| ليون نيقولايڤيتش تولستوي ١٨         | الكاشاني ١٤٨ ، ١٤٩                           |
| « م »                               | کامیکازي ۱۵۱                                 |
| مآذن القيروان والزيتونة والأزهر ١٤٨ | الكائن الأعلى ٩٥                             |
| مارا ٥٩                             | کراتیل ۷۰                                    |
| مارکس ۲۲ ، ۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱     | کریتیاس ۷۰                                   |
| ماك كارثي ١٤٧                       | کریستوف کولومبس ۷۲                           |

| مالك بن نبي ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١٣ ، ١٦ ، ٤٨ ، ١٦٢ | مندل ۱۰٤                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ماموث ٤٣                                   | منغوليا ١٠٦                                    |
| باوتسي تونغ ٤٦ ، ٩٣ ، ١١٢ ، ١٣٥ ، ١٣٦      | المهدي بن تومرت ٤٧                             |
| لجو ۱۰۷                                    | المهلب بن أبي صفرة ٢٩                          |
| مِلسِ الشيوخ ١٥٥                           | مورین ۹۰                                       |
| هد عَلِيْنَةِ ـ وانظر رسول الله عَلِيْنَةِ | موسوليني ٩٦                                    |
| هد ريفي ۱۱۳                                | <br>موسی ٦١                                    |
| ند عبد العظم علي ٦                         | موشی دیان ٤٧                                   |
| ند عبده ۱۳۸                                | موقعة حصن العقاب ٤٧                            |
| مد الفاتح ۱۰۷                              | موقعة القادسية ١٠٦                             |
| درسة الإسكندرية الرياضية ٦٩                | مونېلىيە ٢٤                                    |
| <b>درسة الأيلية ٦٩</b>                     | « ن »                                          |
| رارة بن الربيع العمري ٧٢                   | نابليون ٦٠                                     |
| سرح الجزائري ١٤٠                           | نابولی ٤٢<br>نابولی ٤٢                         |
| صالي الحاج ١٣٤                             | الناصر لدين الله الموحدي ٤٧                    |
| صدق ( عمد ) ۱٤۸                            | النبي يَوَلِيَّةٍ - انظر رسول الله يَهِلِيَّةٍ |
| صر ۵ ، ۱۵ ، ۸۸ ، ۸۳ ، ۱۰۳ ، ۱۱۶ ، ۱۲۷ ،    | نديم الجسر ( الدكتور ) ١٢                      |
| \ <b>TY</b>                                | النروج ١١٠                                     |
| ماهد العلوم السياسية ١٣٠                   | نکروما ۱۲۲                                     |
| ماوية ٩٤ ، ١٥٧                             | وو<br>غزیس ۱۶                                  |
| مركة الأرك ٤٧                              | النسا ۱۰۹، ۱۰۷                                 |
| غربْ ٤٨ ، ٤٨                               | النوفال أوبسرفاتور ٨٩                          |
| قريزي ۸۸                                   | نيبال ٨٤                                       |
| نهى لاوس ٦٥                                | نیتشهٔ ۲۲ ، ۲۲ ، ۷۰                            |
| كة المكرمة ٥١ ، ١٥٩                        | نيقولا بوالو ٦٦                                |
| کسیك ۱۱۰                                   | نيقولاس ماكياڤيل ١٠٤                           |
| كيافيلي ١٠٤                                | نيل أرمسترونغ ١٠٥                              |
| الك شمالي إفريقية ٥١                       | « 🛦 »                                          |
| لكة الحبشة ٢٩                              | هارڤي ( الطبيب ) ١٠٣                           |
| ندرا ۷۰                                    | هتلر ۹۲                                        |
|                                            | <b>-</b>                                       |

هلال بن أمية الواقفي ٧٣ 17. . 101 همالايا ٨٤ اليابان القديمة ١٥١ الحند ٦٨ یزید ۱۵۷ هوميروس ٦٩ يعقوب المنصور ٢٨ ، ٤٧ هیجل ۷۶ الين ٧٨ ، ١٣٧ هيراقليطس ٦٩ يوسف عبد المؤمن ٤٧ يوليوس قيصر ١٥٥ ، ١٥٦ اليونان ١٨ ، ٦٩ واطسون ٢٦ يونغ ٣٠ وليم هارفي ( الطبيب ) ١٠٣ يوهان ماندل ١٠٤ اليابان ١٢ ، ٢٥ ، ٧٧ ، ١٠٩ ، ١١٣ ، ١٤٦ ،

#### ٤ - مسرد المذاهب والجماعات والشعوب

| البنية الفوقية ١٣٠ ، ١٣١        | « T »                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| البيولوجيا الاجتاعية ١١٥        | الآرية الشمالية ٦٨                      |
| « ت »                           | الأحزاب الوطنية ١٠٠                     |
| التروتسكية ١٠٩                  | الأسلوب العملي ١١٢                      |
| التشريعيون ٥٤                   | الاشتراكية الروسية ١١٠                  |
| التسلطية الاستمارية ١٠٨         | الأفكار الميتة ٧٤ ، ٧٥ ، ١٤٨            |
| التقدمية ١٣٩                    | الاقتصادانية ٩٣                         |
| التقنية الماركسية التقليدية ١٢١ | الأمة العربية ٨٣ ، ١٣١                  |
| تنظيم الشباب السوفياتي ٩١       | الإنسان المؤله ٦٠                       |
| « ث »                           | الأنصار والمهاجرون ٤٠                   |
| 4                               | الإيديولوجيا ٨٨ ، ١٠٩ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٥ |
| الثقافة الأزهرية ١٣٨            | الإيديولوجية الآحادية ٩١                |
| الثقافة الإسلامية ١٧ ، ١٣٦٠     | الإيديولوجية السوفيتية ٤٨               |
| الثقافة الفربية ١٧              | الإيديولوجية الماركسية ٩١               |
| <b>" ج "</b>                    | الإيديولوجيات الحديثة ١٦١               |
| الجيش الأحمر ١٠٩                | الأيونية ٦٩                             |
| الجيش المتلري ٤٨                | « پ »                                   |
| جيوش العمل ١٠٩                  | البابليات التاريخية ١٩                  |
| « خ »                           | البربرية ١٣٩                            |
| الخوارج ١٠٦                     | البرجوازية الإسرائيلية السوفيتية ١٠٩    |
| « <del>بر</del> »               | البرغائية ٩٠                            |
| الحراس الحر ١٣٥                 | البر وليتاريا ١٠٩                       |
| الحركة الستاخانوفية ٤٧          | البروليتاريا الأوروبية ١٠٩              |
| الحركة الديناميكية ١٠٤          | البلشفية ١٠٩                            |
| حركة العالم الثالث ١٠           | البنية التحتية ١٣٠ ، ١٣١                |
|                                 |                                         |

السنة ١٠٦ السوريالية ١٥ السياسة الإرهابية ٥٩ سياسة المطالبة ٩٩ سيرك زمن سراديب الأموات ٦٦ السيرورة ٩٦ « ش » الشريعة الإسلامية ١٣٢ ، ١٤٤ الشعب الألماني ١١٦ الشعب الألماني ١١٦

الشعب الألماني ١١٦ الشعب الإيراني ١٤٨ الشعب الجزائري ٩٦، ١٣٩، ١٢٩، ١٤٠ الشعوب الإسلامية ٤٧ الشعوب البدائية ٩٦ الشيوعيون ١٢٦، ١٤٧ -الشيعة ١٠٦

« ص »

الصابئون ١٠٦ الصراع الإيديولوجي ١٠٨ الصراع الفكري ١٤١ الصليبيون ٤٨

« de »

الطابع للاركسي ١٣٥ طبقة العبال الإنكليز ٩٣ طقوس الكائن السامي ٥٩ الطوابير الخامسة ١٥٠

«ظ»

الظاهرة الثورية ١٨٩ الظاهرة الدينية ١٨ الحركة المصالية ١٢٩ الحركة المضادة للمصالية ١٣٩ الحزب الجمهوري ١٤٧ الحزب الشيوعي ٤٦ الحزب الشيوعي الصيني ١٣٥ الحزب الوطني الأندونيسي ١٣٦

« & »

دكتاتورية الإرادة العامة ٥٩ الدكتاتورية الدموية ٥٩ الدكتاتورية اليعقوبية ٥٩ الديانة الطبيعية ٥٩ الديافوجية ٨٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٤٧ الديقراطية الأخلاقية ٥٩ الديناميكية ٥٨ الدينامية الاجتاعية ١١٧ الدينامية الاجتاعية ١١٧ الدينامية المزيفة ١٤٣

ر ر الرأسمالية الليبرالية ١١٧ الرجل السماوي ٨٣ زوح التلقين ١١٢ الروح الديقراطية ١٥٦ روح الساموراي ١٥١ الرومان ٦١

الساموراي ۱۵۱ السامية ۱۸ الستاخانوفية ٤٥ سلطة الأشياء ۹۳

سلطان الأوثان ١٠١

\_ 177 \_

عبادة القوة ٩٢ الظاهرة القرآنية ٥٥ العود الأبدى ٦٢ ظاهرة المندسين ١٢١ «ż» « g » الغاية تبرر الوسيلة ١٠٤ العالم الإسلامي ٦ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٧ ، ٤٠ ، ٧٨ ، غير نفسك فأنت تغير التاريخ ١٠٠ . 174 . 177 . 170 . 114 . 118 . 111 «ف» 172 لعالم الإسلامي الحاضر ٧٩ ، ١٢٤ الفرس ۱۰۱ ، ۱۱۷ ، ۱۳۱ العالم الإسلامي المعاصر ٢٣ ، ٨٢ ، ١٣٤ ، ١٥٨ ، الفكر الإسلامي ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٨ الفكر الإسلامي الحديث ٣٨ الفكر الأوربي ٢٣ العالم الإغريقي ٤١ عالم الأفكار ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٧٤، ٨٤، ٧٤ الفكر الحديث ١١٧ العالم الثالث ١٣ ، ١١٧ ، ١٢٩ الفكر الرياضي ٦٩ عالم الثقافة \_ العالم الثقافي ١٠ ، ٥٢ ، ٥٥ ، ٥٥ ، الفكر الغربي ٢٤ الفكر القيدي ٤٦ 17 , 34 , 04 , V1 , V0 , VE , TY الفكر القرآني ٣٥ 01 , 77 , 171 , 171 , 771 , 771 العالم الثقافي الجاهلي ٥١ الفكر الكمي ٢٤ العالم الثقافي الجزائري ٩٩ ، ١٤٢ الفكر الماركسي ٤٦ ، ١٢٠ ، ١٢١ العالم الثقافي الغربي ١٤٩ الفكرة الإسلامية ١٠، ٤٠، ٥٢ العالم الروحي المعاصر ٩٢ ، ٩٢ فكرة الرهبانية ٥٢ العالم الزمني ٥٩ الفكرة الغيبية ١٨ العالم الزيتوني ١٥٢ الفكرة القرآنية ٥٢ العالم الصناعي الغربي ١١ الفكرة المسحية ٤١ العالم العربي ٩٣ الفيزيولوجية ١٥٤ العالم الغربي ٧ ، ١٢ «ق» عالم المتصوفين ٤٠ القانون الاجتاعي ١٣ ، ٥٨ ، ١٤٤ عالم المخادعين والدجالين ٤٠ قانون التحريم ٥٤ العالم المعاصر ١١ قانون السياق ٥٨

قانون العود الأبدى ٦١

القيم الإسلامية ١١٢

القداسة ٧٤

عبادة أوثان الجاهلية ٢٨

عبادة الرجل السماوي ٨٢

عيادة الشعب البطل ٦٦

القيم النفسية الزمنية ٤٤ المجتم الدينامي ١٠٩ الحجتمع الرأسالي ٨٨ « ك » الكاريكاتورية ٨٤ الحجتم الروسي ٦٢ الكلاسيكية ١٣٨ المجتم السوفياتي ٤٨ . ٨٨ الكالية ١٣٩ المجتمع الشرعي ٩٣ المجتم عبر العوالم الثلاثة ٢٥ « ل » المجتمع الغربي ٢٣ لا ماركس ولا يسوع ١٣٢ المجتمع ماقبل التحضر وبعده ٢٥ الجتم المتحضر ٥١ الماركسية ٧٦ ، ١٢٩ ، ١٠٩ ، ١١٧ ، ١٦١ ، ١٣٩ الجتع المتخلف ٣٦ الماركسيون ٥٦ المجتمع المدنى ٥٩ الماكارثية ١٤٧ المجتمع المسلم ٩٤ الماكياڤيلية ١٠٤ الجمع للسيحي ٥٢ المتأوربون ٦٣ مدرسة البيولوجيا ١٠٤ المجتمات المتقدمة ٨٩ مدرسة الحضارة الغربية ١٥١ المجتمات المحايدة ٣١ المدينة الفاضلة ١٣٤ المجتمعات المعاصرة ٨٥ المدينة المسلمة ١٣٤ الجمم الإسلامي ١٠ ، ١٦ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٥٠ ، المُذَهب الهندوسي ٤٦ . 07 . 05 . 07 . 27 . 20 . 20 . 70 المرابطون ۹۷ ، ۱۰۰ VF , AF , Y , QY , FY , AY , FA , المركنتيلية ٦٢ VA . 31 . 711 . 711 . 711 . A11 . المستشرقون ۲۸ 101 . 184 . 177 . 171 المستعمرون الأوربيون ١٠٨ المجتم الإسلامي المعاصر ٧٧ ، ١٤٦ الماليك ١٨ المجتم الاستهلاكي ٢٥ ، ٣٩ ، ٨٦ منهج التوليد ٤١ المجتم الأكثر قوة ٩٢ الموحدون ٥٦ ، ١٤٢ ، ١٤٨ ، ١٤٩ المجتمع الأميركي ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٥ الجمع الإنساني البدائي ٥١ ، ٥٢ «ن» النخبة الإسلامية ١٠٢ المجتم البوذي ٤٦ النخبة الإفريقية الآسيوية ١١٧ المجتمع التاريخي ٣٥ ، ٣٧ النخبة المثقفة الجزائرية ١٠٠ المجتمع الجاهلي ٣٩ ، ٥١

الجعم الحضاري ٥٢

النخبة للسلمة ١٠٧، ١٠٧

نظرية المادية التاريخية ٢٤

نظرية النسبية ١٠٤

نظرية الناذج المثالية ٢٠

النقد الداتي ١٠٤ ١٣٤٠

النهج التقدمي ١٣٤٤

النهج الحافظ ١٣٤٤

« ه. »

المرطقة ١٠٠

المندوسية ١١٨

الأمر بالمعروف ٧٥

هيئة الأمر بالمعروف ٧٥ « و »
الوثنية ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٠٠
الوجودية المزيفة ١٣٩ وحدة الديمقراطية الاجتماعية ١٠٩

اليسوعيون ٦١

نزعة الشهوة ٥٢ النسبية ١٠٥ النصاري ٤٨ ، ١٠٦ نظام الإجازات المدفوعة ٨٦ النظام الاجتاعي ٥٠ النظام الاقتصادي ١٣٠ النظام الإلمي ٢١ نظام الحسبة ١٣٤ نظام العقد الاجتاعي ٥٩ نظريات أرسطو ٤٣ النظريات الغربية ١١١ نظرية الأجسام العائمة ٦١ نظرية الأزمنة الثلاثة ٢٧ نظرية الامتداد الديناميكي للمجرة ١٠٤ نظرية امتداد العالم ١٠٤ نظرية الثورة المستديمة ١٠٩ نظرية العناصر الأربعة المادية ٦٩ النظرية الكلاسيكية ٦٦ نظرية الكماة ٢٢

#### ٥ - مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظهات

aí» " = " إحراء فولستر ٥٤ الحرب الأهلية في فرنسا ١٢٠ حرب الأيام الستة ٤٧ حرب الردة ٤٥ ئورة بترسبورغ ١٠٩ الحرب العالمة الثانية ١٦٢ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٦٢ الثورة البلشفية ٦٣ حروب الردة ١٣١ الثورة الثقافية ٩٣ ، ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٣٦ الشورة الجيزائرية ٦٦ ، ١٠٠ ، ١٢٢ ، ١٢٧ ، 174 . 174 الغزو المغولي ١٠٦ الثورة الشرعية ١٠٩ الغزو النابليوني الهتلري ٦٣ الثورة الشيوعية الصنبة ١٣٥ الثورة الفرنسية ٥٩ ، ١٢٠ المؤتمر الإسلامي ٩٩ الشورة الفلسطينية ٩٣ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، المؤتمر الإسلامي الجزائري ٨٢ ، ٩٧ ، ٩٨ مؤتمر باندونغ ١١٤ الثورة المستدعة ١١٠ مؤتمر السمام ١٤٢ مؤتمر علم الاجتماع ٢٢، ٢٢

#### ٦ \_ مسرد المراجع والمصادر

الظاهرة القرآنية ٥٥ " & " العالم واحد ٩٨ العناصر ، أوكليدس ٦٩ فكرة الإفريقية \_ الآسيوية ، طبعة القاهرة ٢٣ الفن الشعرى ، نيقولا بوالو ٦٦ في الحرب ، كارل فون كلو زوتيز ١٣٠ في الطبيعة ، لوكراس ٢٣ القانون ، ابن سينا ١٠٣ الكتاب الأحمر ، ماوتسي تونغ ١٣٥ لا ماركس ولا يسوع ، طبعة لافون ، باريس ، ما الفن ، ليون نيقولانفيتش تولستوي ، ١٨٩٧ ما وراء الخير والشر ، نيتشة ٦٢ مختارات من الأدب العربي المعساصر، أنسور عبد الملك ، ١٩٦٥ ، باريس ١٣٨ المسيح الكناب ، نيتشة ٦٢ هرمية الأخلاق ، نيتشة ٦٢ هكذا تكلم زرداشت ، نيتشة ٦٢

«ĺ» أنا كارنين ، لتولستوي ١٨ أخبار اليوم ( صحيفة ) ١٥٨ الإلياذة ، هيروس ٦٩ الأمير ، ماكياڤيل ١٠٤ إنتاج المستشرقين وتأثيره على الفكر الإسلامي الحديث ، طبعة الجزائر ١٩٦٧ ١٠٨ الأوديسة ، هوميروس ٦٩ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (كتاب للمدكتور حسن إبراهيم حسن ) طبعة أولى ١٩٦٧ مكتبة النهضة بمصر ٤٧ ، ٥٨ ، ١٣١ ، تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي ، دار الفارابي ـ بيروت ١٩٥٤ ٤٦ تاريخ الحضارة ، ترجمة بدران ١٣٢ تحولات النفس ورموزها ، كارل جوستــاف يونغ

« ح »

الحرب الأهلية في فرنسا ، كارل ماركس ١٢٠ الحرب والسلم ، ليون نيقولانفيتش تولستوي ١٨ حي بن يقظان ، ابن طفيال ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، طبعة ثالثة ، ١٩٨٠

« دراسة التاريخ ، آرنولد توينبي ٢٦
 « ش »
 شروط الديناميكا الاجتاعية ١١١
 شروط النهضة ، طبعة دمشق ، دار الفكر ٤٤ ،
 ١٥١ ، ١٠٠ ، ١٩٦

| الصفحة      | الموضوع                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٥           | تقديم                                             |
| 10          | مقدمة                                             |
| 14          | الفصل الأول : الإجابتان على الفراغ الكوني         |
| 77          | الفصل الثاني : الطفل والأفكار                     |
| ٣٥          | الفصل الثالث : الجتع والأفكار                     |
| ٤١          | الفصل الرابع: الحضارة والأفكار                    |
| ٤٩          | الفصل الخامس : الطاقة الحيوية والأفكار            |
| ٥٧          | الفصل السادس: عالم الأفكار                        |
| ٦٨          | الفصل السابع : الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة |
| ٧٦          | الفصل الثامن: جدلية العالم الثقافي                |
| ٨٥          | الفصل التاسع: جدلية الفكرة والشيء                 |
| 90          | الفصل العاشر: صراع الفكرة _ الوثن                 |
| 1.7         | الفصل الحادي عشر : أصالة الأفكار وفعاليتها        |
| 111         | الفصل الثاني عشر: الأفكار وديناميكا الجتم         |
| 111         | الفصل الثالث عشر: الأفكار والاطراد الثوري         |
| 18.         | الفصل الرابع عشر : الأفكار والسياسة .             |
| \ <b>TV</b> | الفصل الخامس عشر: الأفكار وازدواجية اللغة         |
| 127         | الفصل السادس عشر: الأفكار لليتة والأفكار الميتة   |
| 108         | الفصل السابع عشر: انتقام الأفكار الخذولة          |
| 171         | الخاقة                                            |
| 178         | 11                                                |